د. إبراهيم عوض

## موسم المحوم علي الإسلام والمسلمين

مع (قسمة الغرباء) ليوسف القعيد و (تيس عزازيل في مكة) للأب يـوتا



مَلْنَبُ عَزِبِ وَالْوَرْدِ

# 

مع «قسمة الفرياء» ليوسف القعيد و «تيس عزازيل في مكة » للأب يوتا

د. إبراهيم عوض



#### بطاقة فهرسة

حقوق الطبع محفوظة

مكتبة جزيرة الورد

اسم الكتاب: موسم الهجوم على الإسلام والمسلمين

المسسولف: د. إبراهيم عوض

رقسم الإيداع:

الطبعة الأولى ٢٠١٢



مَركَبَهُ مَرْدِيثِ رَوْ الْوَرْدِ القاهدة: ٤ ميسان طيسم طلسف بنسك فيسسس

تى ٢٦ يوليو من ميدان الأودرات: ٢٧٨٧٧٥٣١ ـ ٢٧٨٧٥٣٥ Tokoboko\_5@yahoo.com

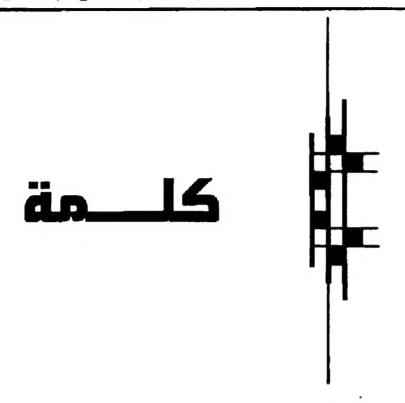

يظن السفهاء الحاقدون من أعداء الإسلام أن ساعة الخلاص منه قد دنت، فتراهم يحشدون كل قواهم من أجل ما يظنونه المعركة الفاصلة معه، ويجندون كل أذنابهم ويغرونهم بمهاجمة الإسلام كما يغرى صاحبُ الكلبِ الكلبِ بالمارة فينبحههم ويعضهم متلذذا بالنباح والعض، فإذا بالمفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد، ألا وهي انفجار الربيع العربي المسلم وازدهاره وانطلاق سيله العرم يجرف في طريقه السفهاء والحاقدين الذين طالما حطبوا في حبال الأعداء وارْغَمُوا تحت أقدامهم يلعقون أحذيتهم متصورين أن لعق أحذية الأنجاس هو الشرف الذي يتقاصر دونه كل شرف، وهيهات! لقد قال الربيع العربي كلمته التي لا راد لها، ألا وهي أن مصر وبلاد العرب هي بلاد مسلمة يتمسك أهلها بدينهم أيها تمسك، ويحرصون على أن يسودها الحب فيظللهم ويظلل معهم شركاءهم في الوطن.

وفى الكتاب الذى بين يدى القارئ الكريم تحليل لروايتين صدرتا فى السنين الأخيرة ووضعتا نصب أعينهما الهجوم على الإسلام والمسلمين: فأما أولاهما فرواية يوسف القعيد المسهاة: «قسمة الغرماء». وفد سبقنى إلى تناولها صديقى الكاتب الكبير أ. د. حلمى القاعود، الذى كتب عنها مقالا عتازا نبهنى ونبه سائر القراء

إليها فطلبتها وقرأتها، فإذا بها رواية متهافتة سخيفة متخلفة تهاجم المسلمين مهاجمة غاشمة وتصورهم في صورة الأفظاظ المتوحشين الذين يستبدون بإخوانهم في الوطن من النصاري ويجيلون حياتهم بهذا الاستبداد الذي يبلغ حد التهديد بالتقل لأتفه الأسباب جحيها لا يطاق فلا يجدون مناصا من مغادرة البلاد. وهو في هذا كله يقول عن المسلمين وعن دينهم كلاما يدل على الجهل بالدين الكريم الذي أتى به النبي محمد ﷺ والجهل بأن الله حافظه وناصره إلى آخر الدهر رغم أنف الأغبياء التافهين. فشكرا للصديق الكريم الدكتور حلمي القاعود على أنَّ لفتني بمقاله الممتاز إلى هذه الرواية القميئة فأتاح لي فرصة وضعها في المكان اللائق بها. وأما الرواية الثانية فرواية (تيس عزازيل في مكة) لمن يسمَّى بـ (الأب يوتا)، تلك الرواية التي خلع فيها ذلك الخنزير الغلالة الشفافة التي كانت تخيل لضعاف البصر والبصيرة أنه ينتمي إلى عالم البشر، فإذا بالحقيقة تتبدى ساطعة تمام السطوع ويعرف القاصى والداني أنهم إزاء حلوف قذر مكانه أكوام الزبالة، التي لا يعرف الحلاليف موضعا غيرها يسكنونه ويطعمون منه. لقد انطلق هذا الخنزير يشتم النبي محمدا ودينه وأمه ويفتري عليه وعلى أخلاقه الرفيعة النبيلة أشبع الافتراءات، ولم يدع شيئا وسخا مما يلوث نفسه ونفوس أمثاله من الحلاليف النجسة إلا حاول أن يلطخ به سمعة النبي العظيم، غير دار أن الحلاليف مهم ضَغَتْ فستظل كما هي حلاليف قذرةً يتحاشاها البشر ولا يعوّلون على ما يصدر من خَطْمها النتن من ضُغَاء. وقد كتب هذا الحلوف روايته المتخلفة مثله ردا على رواية د. يوسف زيدان عن اعزازيل؛ مع أنه لا علاقة بين الأمرين أبدا، بل هو التتحرش من أجل التحرش. لقد اجتمعت الروايتان على الكيد للإسلام والمسلمين بغباء منقطع النظير. وأنا أبشر صاحبيهما من الآن بالخيبة وسوء المنقلب. وعلى الله التُكلان.

د. إبراهيم عوض

### «قسمة الغرباء»

#### ليوسف القعيد

(ط. دارالساقي/ لندن/ ٢٠٠٤م)



وقعتُ في صحيفة من الصحف على مقالة تتناول بالتعليق رواية يوسف القعيد: «قسمة الغرماء» كتبها أحد النقاد، ونصها: «يوسف القعيد كاتب مصري قدير احترف الصحافة والسياسة ورفقة العظهاء. جمع بتوازن مدهش بين نضارة الوعي بالريف والالتزام بأخلاقياته، مع العلم ببواطن الأمور في المدينة والقدرة على اجتياز مسالكها الوعرة. ولعل خصوصية يوسف القعيد تكمن في استمرار ولائه الناصري لطفرة الستينات من القرن العشرين من دون تحفظات أيديولوجية كبيرة.

رواية «قسمة الغرماء» تغوص في أعهاق الواقع المصري، وتوظف تقنية جديدة عند مؤلفها، وهي تعدد الرواة الموزعين على الفصول بالتناوب، بها يطرح مفارقات عوالمهم المختلفة ويقدح شرر التواصل والتناقض في علائقهم المتشابكة، وإن كانوا يبدون كها لو كانوا يسكنون صناديق متجاورة غير متحاورة يتم الكشف التدريجي عن فحواها كلها تقدمت حركة السرد واحتدمت درامية المواقف. على أن بؤرة الأحداث التي تتكثف عبر يوم واحد فحسب هو زمن الرواية تجسد أزمة التدين المفتعل في المجتمع المصري الراهن وما تفرز من توترات غريبة على طبيعته المستقرة في جمعها بين الأضداد باتساق محسوب يضمن للحياة إيقاعها الباطني المفعم

بالشهوة والتنسك معا.

يحكي الفتى ماجد عبود بقطر في الفصل الأول من الرواية قصة رحلته الشهرية من الفندق المتواضع الذي يقيم فيه مع أمه في حي شبرا المكتظ بسكانه والمختلط في شعائره إلى «أبلة مهرة» في المعادي. ويقدر ما يجترح القعيد شيئا من الانتهاكات اللغوية المحببة يقترب من روح العامية المصرية في أطرف تجلياتها. وأهم من ذلك ينجح في تخليق نهاذج مدهشة من الشخصيات التي تعلق بالذاكرة وتستقر في الضمير الأدبي. «الجنرال عفارم»، الذي يطلع علينا من هذه الرواية، يختلف عن دراويش نجيب محفوظ بأنه صريع الجهال ومجنون غانية فريدة، وهي «مهرة»، التي دراويش نجيب محفوظ بأنه صريع الجهال ومجنون غانية فريدة، وهي «مهرة»، التي قبيًلها باعتبارها مليكة مصر، وهو واليها المنتظر طبقا لمبدأ تناسخ الأرواح.

العنوان الفقهي للرواية يُسْتَخْدَم بطريقة مجازية تحتمل تأويلات عدة لعل أقربها إلى الأحداث هو شراكة المواطنة عندما يتهددها الاحتقان والإفلاس، فتهرع كل طائفة لكي تحظى بنصيبها من الدَّين في رقبة الوطن ولو أدى ذلك إلى ذبحه وينطلق الحدث الرئيسي للرواية من سيرة اعبود بقطر، والد ماجد، الذي كان مديرا ناجحا في إحدى الشركات في أسيوط، فطاردته رياح التعصب المقيتة وهددته في حياته لمجرد أنه قبطي يترأس مسلمين ويصبح له حق الولاية عليهم، فيفكر في الفرار من موطنه.

وعندما يأتي دور (مرام) في الحكي طبقا لتقنية تبادل الرواة تكشف عن أبعاد أخرى لقراره بالسفر: «تكرّس الانفصال الجسدي بيننا. قال لي أن مشاركتي له جفت في منتصف الطريق لأنني عجزت عن استيعاب الخطر الذي يتهدد حياته... نجا وحده وتركنا غارقين في هذه البلاد التي لا نعرف كيف ولا متى ستكتب لنا النجاة والإفلات منهاك. وعندما تهاجر مرام من أسيوط للقاهرة بحثا عمن يُلْحِقها بزوجها لا تظفر في نهاية الأمر بسوى وسيط يرشدها إلى الوسيلة التي دبرها زوجها لتحصل على معونة شهرية منه تصلها عن طريق المثلة المعتزلة (مهرة). ومع أن

الشكوك تأكل صدرها من طبيعة علاقة زوجها بهذه المثلة فإنها تنتظم في إرسال ابنها كل شهر ليقبض من يدها المعونة الشحيحة المنتظرة.

وتصب الفصول الأخيرة للرواية في مغامرة طائشة محسوبة تغوي فيها مهرة الصبي المراهق ماجد لتلهيه عن تقاضي حقه، منتهزة فرصة استعارته لأحد الأفلام الإباحية كي يراها عندها، فتعود إليها طبيعة الأنثى المولعة بفتنة العشاق وتمزيق أقنعة الطهارة المصطنعة، وتُضحِي حُمَّى الجنس اللاهبة نقطة الختام في رواية تفجر أسئلة المستقبل وهي تحفر في ألغام الحاضر؟.

هذا ما قاله الناقد المذكور الذي سوف أسميه من الآن فصاعدا بـ الناقد الانتهاكي، أو «الناقد المنتهك» لكثرة كلامه الممل عن الانتهاك. والآن جاء دورى لأتناول الرواية، وسوف أتناولها على ضوء ما قاله ناقدنا الانتهاكي. وليست هذه أول مرة أتناول رواية كان ناقدنا قد كتب رأيه فيها، إذ سبق أن كتبت عن وليمة لأعشاب البحر»، التي اشترك في تمجيدها والدفاع عنها والقول بأنها رواية تدافع عن الإسلام (تصوروا!) رغم كل ما تحويه من كفريات وبذاءات في حق الله ورسوله والإسلام والمسلمين، وتزيين للفواحش بحجة تحرير الفناة العربية من القيود التي تعوق حركتها، فبينت أن ما يقوله الأستاذ الناقد هو ورفاقه في بيانهم الدفاعي عن الرواية المشبوهة شيء، وما تقوله الرواية المشبوهة شيء آخر مختلف الدفاعي عن الرواية المشبوهة منيء، وما تقوله الرواية المشبوهة منوح لمن يريد، لا يستطبع أحد أن يغلقه، إذ لبس على الكلام جرك كما يقول العامة بحق.

ونبدأ بقول الناقد الانتهاكي إن ابؤرة الأحداث التي تتكثف عبر يوم واحد فحسب هو زمن الرواية تجسد أزمة التدين المفتعل في المجتمع المصري الراهن وما تفرز من توترات غريبة على طبيعته المستقرة في جمعها بين الأضداد باتساق محسوب يضمن للحياة إيقاعها الباطني المفعم بالشهوة والتنسك معا الواضح أن الدكتور يرمى التدين في المجتمع المصرى الحالى بأنه تدين مفتعل، أي تدين كاذب لا يراد به

وجه الله. فهل هذا حكم صحيح؟ لو أنه قال إن بعض التدين في المجتمع، أي مجتمع، لا بدأن يكون تدينا كاذبا قائها على الرغبة في المراءاة واكتساب حسن السمعة، مَثَلُه في ذلك مَثَلُ أيّ اعتقاد أو اتجاه آخر لما وجد من ينكر عليه. أما أن يرمى التدين كله في مجتمع من المجتمعات بأنه تدين مصطنع فهذا حكم متهافت لا بليق، ويدل على تحيز صاحبه وكراهيته المسبقة لمن يتحدث عنهم. لكن من أولئك الذين يتحدث عنهم الناقد المنتهك يا ترى؟ إنهم المسلمون، والمسلمون وحدهم، فهم المتدينون الكذابون لا غيرهم، إذ الرواية لا تتحدث إلا عن تدينهم المفتعل هذا ولا تتطرق ولا يمكن أن تتطرق، بل لا تجرؤ أن تتطرق، إلى التدين عند شركاء الوطن، فهؤلاء اتابو، لا يجوز، ولا حتى في الأحلام، لأي وغد أن يتناوله ولا أن ينتقد فيه شيئًا، وإلا حقت عليه اللعنة ولم يجد من ينشر له مقالاً أو كتاباً أو يشير إليه في الإذاعة أو المرناء أو الصحافة مجرد إشارة أو يعينه مستشارا في كل مجلات الوطن العربي أو يعطيه جائزة ولو (بثلاثة أبيض). ومن يا ترى يهتم بأن يشير إلى أي وغد لا يحسن الكتابة والتأليف إذا افترضنا مجرد افتراض أن يفكر هذا الوغد مجرد تفكير في الكتابة عن تدين غير المسلمين، لا بالافتراء والمزاعم كما يصنع حين يريد الكتابة عن المسلمين، بل بالتزام ذكر الحقائق ليس إلا؟

وبالمناسبة فناقدنا الانتهاكى أزهرى صميم، لبس العهامة نحو عشر سنوات حتى تركت حزا فى جبهته كها يقول الأزهريون، ثم التحق بكلية دار العلوم، وهى حصن آخر من حصون الثقافة الإسلامية. أى أنه لا يجهل هذه الثقافة، ويعلم تمام العلم أن التدين الإسلامي فى مجمله تدين عفوى يراد به وجه الله مهها كان فيه من قصور ويعد أحيانا عن لب الدين تبعا لدرجة فهم صاحبه وطبيعة ثقافته. إلا أن الرجل قد تغير بعد ذهابه إلى أوربا خاما لا يعرف لغة أجنبية، وحصوله على الدكتورية من إحدى جامعاتها وهو كبير السن. وأنا، حين أقول إنه أزهرى خلفت العهامة على جبهته حزا واضحا، لا أقصد إلى أى شىء من الإساءة. وكيف أفكر فى الإساءة وأنا

مثله أزهرى تركت العامة حزا على جبهتى، وإن لم أمكث بالأزهر إلا سنوات أربعا لا غير لم تَدَعُ للحَرِّ أن يتعمق أكثر مما هو الآن في جبهة العبدلله غير المنتهك، تركتُه بعدها إلى المدارس، وحصلت مثل ناقدنا الانتهاكى على درجة الدكتورية من بلاد الخواجات؟ كل ما هنالك أنه من أهل التنوير والحداثة، أما أنا فرجعى ظلامى متخلف متعصب ضيق الأفق حتى لأخشى أن يطالب نقادنا الانتهاكيون بوضعى في المتحف كى يتفرج الجمهور على حفرية من الحفريات العجيبة التى ما زالت تفتخر بدينها رغم أن أكبر دول العالم تكره هذا الدين وتعده من مخلفات الماضى، ثم أظل بالمتحف إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا وتنهزم أمريكا وتابعو أمريكا ويعود الإسلام وأتباعه المتخلفون إلى صدارة المشهد كَرَّةً أخرى فيغرق العالم وقتذاك في مستنقع الظلام والرجعية و «القدّامة»، التي هي عكس «الحداثة».

على أن الناقد المنتهك لا يستطيع أن يرى العيب إلا في الورد، أما الشوك فإن ملمسه عنده كملمس الحرير، ولا يمكن أن يقول عنه إنه يَشُوك ويؤلم ويؤذى، إذ مثل هذا القول غير مسموح به، وإلا انسدت أبواب النشر والشهرة في وجه قاتله في كثير من بلاد المسلمين حيث يقبض على أَزِمّة المؤسسات الثقافية فيها في الغالب من يكرهون الإسلام ويحاربونه ويعملون على إقصاء أى قلم شريف يجب دينه ويعمل على نصرته في وجه الهجمة الغاشمة الطاغية عليه مما لم يعد خافيا على أحد لأن كل شيء قد صار مكشوفا بل مفضوحا، و(على عينك يا تاجر). ولسنا تحن الذين نقول هذا، بل تقوله التقارير الأمريكية التي تتحدث عن خطط أمريكا في الاستعانة بالعلمانيين والملاحدة ضد المتدينين المسلمين لإقصاء الإسلام والقضاء عليه تدريجيا وبطريقة منهجية طبقا لما وضع دهاقنة السياسة والاستخبارات وشياطين علهاء المنفس والاجتهاع وثعالب الاستشراق من برامج وتخطيطات. واقرؤوا في هذا الموضوع تقرير مؤسسة قرائد، الأمريكية لعام ٢٠٠٧م مثلا، ففيه الغناء.

بيد أننا نحن المسلمين ندرك، رغم تقصيرنا بوجه عام في نصرة ديننا العبقري، أن

كل مجهودات الولايات المتحدة في هذا السبيل سوف تضيع في الهواء كالهباء المتثور. لقد اكان غيرها أشطر، ولديها الاتحاد السوفييتي، الذي احتل أفغانستان منذ وقت غير بعيد، وكان له جهور ضخم بين المسلمين، وكانت تتبعه كثير من دولهم، ويفتخر كثير من حكامهم بأنهم من أذنابه. فأين الاتحاد السوفييتي الآن؟ لقد تفكك وانهار وصار في خبر اكان، وإن شاء الله سوف تلحق به الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذات المصير عاجلا أو آجلا. لقد كان الاتحاد السوفييتي ملء السمع والبصر، ولم يكن أحد عشية انهياره ودماره يتصور، ولو في الأحلام، أنه يمكن أن ينهار ويختفي من خريطة الدنيا، ولكن ها هو ذا قد اختفى، ولقد شرعت تباشير مناعتذ، لكن حين لات مَنْدَم!

وفى ضوء هذا الكلام يستطيع القارئ الطيب الذى لم يكن يفهم السر فى انتشار أقلام بعينها فى عديد من الصحف من أقصى شرق العالم العربى لأقصى غربه، وبالذات فى صحف الخليج، لناس لا يقدر الواحد منهم، لضحولة ثقافته وانعدا، موهبته، أن يكتب أو يقرأ جملة واحدة سليمة، ومنهم ذلك التومرجى الشيوع الحقير مؤجّر أسِرة المستشفى للمومسات وزبائنهن قبل أن تتشله بعض الجهاد وتجعل منه كاتبا لامعا رغم أن أقصى ما كان مثله يحلم به، وهو عربان غير متغط بشىء، أن يشتغل مدرسا فى مدرسة ابتدائية هى كل ما يؤهله له الدبلوم البائس الذى حصل عليه بشق الأنفس. فذلك التومرجى الشيوعى المتأمرك القواد الذى يكره الإسلام لهذا السبب، إذ لا يمكن أمثاله أن يجبوا دينا نظيفا كالإسلام يأمر أتباعه بالطهارة والعفة والاستقامة، على حين أتى هو من بيئة دنسة مثله، ومن ثم فمن الطبيعى أن يقبل على القذارات والقيامات يتمرغ فيها ويَطْعَم منها ويدافع عنها ويهاجم الإسلام الكريم، أقول إن ذلك التومرجى القواد تجد له، أيها القارئ العزيز، مقالات فى الصحف العربية المختلفة من المحيط إلى الخليج، وتراه يتنظط العزيز، مقالات فى الصحف العربية المختلفة من المحيط إلى الخليج، وتراه يتنظط العزيز، مقالات في الصحف العربية المختلفة من المحيط إلى الخليج، وتراه يتنظط العزيز، مقالات في الصحف العربية المختلفة من المحيط إلى الخليج، وتراه يتنظط

بالطائرات في بلاد الله بين خلق الله، وهو العارى عن الموهبة والثقافة الحقة جميعا، وكان أبعد ما يطمح إليه أن يركب عربة يجرها حمار. والبركة في تلك الجهات التي تأمر مسؤولينا الخونة أن يصدروا بدروهم أمرهم لنشر ما يكتبه هؤلاء الحقراء الجهلة في صحف بلادهم ومن خلال دور نشرها فلا يملك المسؤولون الخونة إلا أن يطيعوا، وفي فم كل منهم فردة حذاء قديم، بل الفردتان كلتاهما!

وقد شاهدت ذات مرة في مطار أبو ظبى منذ عدة سنوات ذلك التومرجى القواد الذي تَشِي سَحْنَتُه بالبَلَه الخبيث وتَنِز ذلة وخنوعًا رغم ما قد يُتَصَوَّر أنه انتفاش وثقة، وكنت عائدا من مؤتمر أدبى في سورية، وكنا أنا وزميل السفر والمؤتمر، وهو سورى ينتمى إلى نفس التوجه العقائدى للتومرجى القواد، جالسين ننتظر ميعاد إقلاع طائرتنا إلى الدوحة بعدما حطت بنا في ذلك المطار في طريق العودة لنحو ساعة، حين انتفض رفيقى بغتة كمن لسعته عقرب مناديا: ﴿يا قواد! ﴾، ثم التفت إلى يقول موضحا: إنه القواد الفلاني. ألا تعرفه ؟ قلت: سمعت به. فنهض من جوارى وتقدم إليه وأنا أشاهدهما يتصافحان ويتكلمان بحرارة. ثم عاد الرفيق، ومضى القواد لطيبته، وكانت المرة الأولى والأخيرة التي شاهدت فيها قوادا عن كَتَب.

وفي ضوء هذا الكلام أيضا يستطيع القارئ الطيب الذي لم يكن يفهم السر في سرعة ظهور المقالات النقدية التي تتناول أعيالا بعينها في عدد من صحف العالم العربي المختلفة، وفي وقت واحد، عازفة نفس النغمة مع بعض التلوينات هنا وهناك، وإلا فمتى أُرْسِلَتْ نُسَخ الرواية مثلا على النقد إلى أولتك النقاد في بلادهم العربية المختلفة؟ ومتى قرأها هؤلاء المُسَمَّون: نقادا؟ وكيف اتفقوا كلهم أجمعين أبصعين أكتعين (كتب الله عليهم أن يكونوا من الأكتعين!) على الإشادة بالرواية وصاحبها العبقرى؟ لكن لا تنس أيها القارئ أن هناك الشيخ ناسوخا! والشيخ ناسوخ! والشيخ ناسوخ! والشيخ ناسوخ؟! حاجة كذا واحد ثم لا يبرح مع ذلك مكانه الأصلى. «بركاتك يا شيخ ناسوخ»! حاجة كذا

على وزن «حلمك يا شيخ علام» للشيخ أنيس بن منصور! ومهمة الشيخ ناسوخ أن يحمل الأوامر والتوجيهات النقدية التي لا يستطيع أى واحد من هؤلاء «البني آدم» أن يخرج عليها، وإلا خَرَج «فِلْس عينه» من محجره!

أما ما كتبه الناقد الانتهاكى عن الحياة وإيقاعها الباطنى المفعم بالشهوة والتنسك معا بما يريدنا أن نتمسك به فهو إشارة إلى أنه ينبغى ألا يحاول المتدينون دعوة الناس إلى الطريق المستقيم بل يتركونهم لما يهارسونه من زنا وعهر وخمر وسكر وشذوذه إذ إن الأساتذة التنويريين الحداثيين المتحضرين لا يريدون أن يكون للإسلام بالذات مكان في المجتمع، أما أى دين آخر حتى لو كان دين عبادة الخنافس والديدان فأهلا به ومرحبا. وإنك لتنظر في الأجهزة الثقافية التي يمسك بأعنتها التنويريون منذ عهد الوزير الشاذ الذي استغرق ما لا أدرى كم من الأعوام فلا تجد مثقفا متدينا إلا على سبيل الشذوذ. طبعا «على سبيل الشذوذ»، فكل حياتنا كانت شذوذا في شذوذ في عهد ذلك الوزير صاحب الشذوذ حتى إن أشهر روائى في ذلك العصر هو الرواتين المتلتين بألوان الشذوذ! بركاتك يا شيخ شذوذ!

ومع هذا كله فَلْنُصَدِّقُ هذا الذي كتبه الناقد المنتهك، وتعالوا نَرَ ماذا هنالك. يقول ناقدنا الانتهاكي عن التدين الإسلامي من حولنا إنه تدين مفتعل، أي تدين لا يصح أبدا. لكن لماذا، والمتدبنون في الرواية، وهم من ذوى التدين المفتعل كها رأينا، يهارسون الشهوات مع تدينهم جنبا إلى جنب، ورغم ذلك تسخر الرواية منهم وتجعلهم مثلا للسخف والتنظع، ولسان حالها يقول: انظروا إلى نفاق هؤلاء المتدينين؟ ألم يكن المفترض، طبقا لما يقوله الناقد المنتهك وما تقوله الرواية من قبل الناقد المنتهك، أن يحظى هؤلاء المتدينون بالرضا السامي من الرواية وناقدها باعتبار أنهم يجمعون بين ما يتضمنه إيقاع الحياة الباطني من شهوة ونسك؟ أرأيتم الفرق بين ما يقال من طرف اللسان وما يعتقده الجنّان؟ أليس الرجل الملتحى صاحب بين ما يقال من طرف اللسان وما يعتقده الجنّان؟ أليس الرجل الملتحى صاحب شركة توظيف الأموال مثلا الذي تصوره الرواية شخصا شهوانيا غارقا في الجنس

ويهارس حياة الترف والتنعم بالنساء هو عمن ينبغى أن يقابله ناقدنا وروائينا بالأحضان على أساس أنه قد حقق المعادلة العظيمة التي وضعها لنا الناقد المنتهك، معادلة الانغاس في الشهوة والتنسك في ذات الوقت؟ لكن لا ينبغي أن يفوتك أيها القارئ أن ذلك الملتحى شخص مسلم، والمسلم مدان مها صنع، ومدان حتى لو لم يصنع شيئا. إنه مدان في كل الأحوال.

ثم تعال إلى الناحية الأخرى، ناحية شركاء الوطن. إنهم هم أيضا يظهرون تدينا، وتدينا مستفزا في كثير من الأحيان. انظر مثلا إلى دقهم الصليب رجالا ونساء على بطون أرساغهم. انظر إلى تعليقهم الصليب رجالا ونساء فوق صدورهم على نحو زاعق. انظر إلى رفعهم الصليب في كل تظاهرة وانهيالهم ضربا به على رؤوس من يقابلونهم من المسلمين وما يجدونه في طريقهم من سيارات. انظر إلى زعمهم السافل بأنهم هم أصحاب البلد، بينها المسلمون، وهم يمثلون خسة وتسعين بالمائة، أغراب، وفي أحسن الأحوال: ضيوف ينبغي ألا يطيلوا المكث في البلاد، فيا بخت من زار وخفف، ويرحلوا عائدين إلى اجزيرة المعيزا، التي جاؤوا منها. انظر إلى دعاوى ظهور العذراء فوق أبراج الكنائس من حين لآخر وشفائها المرضي، في حين يحرص كبيرهم على التردد على أطباء أمريكا، الذين لا علاقة لهم لا بالعذراء ولا بأية ظهورات. انظر إلى سعار بناء الكنائس في كل مكان لصبغ المدن والقرى المصرية بها يوحي بأن البلاد تَدِين بدين الصليب مع أن عدد المؤمنين بالصليب لا يتجاوز خمسة بالمانة، ثم إذا أبدى المسلمون ضيقا بهذه الخطة التي تجرى على قدم وساق منذ نحو أربعين عاما ارتفعت الصيحات بأن المسلمين يضطهدون النصاري ويضيقون عليهم، ثم إذا توترت الأوضاع أطلق النصاري النار على جماهير المسلمين ليعقبها تصايحات الاضطهادات وسائر التهم المجنونة التي يخيفون بها المسلمين ويوهمونهم أنها كفيلة بتهييج أمريكا ودفعها إلى احتلال البلاد دفاعا عن النصاري. انظر إلى بقاء الكنائس مفتوحة ليل نهار تسربلها الأنوار، بينها المساجد تسبح في

الظلام الدامس ويلفها الحزن والاكتئاب. ترى أهذا هو السبب في أن المتنورين المصريين يقفون مع الكنيسة ضد الإسلام ميلا من التنويريين إلى النور المسربل للكنائس ليلا، وكراهيتهم للمساجد، التي يلفها الظلام، وهم بحمد الله يبغضون اللكنائس ليلا، وكراهيتهم للمساجد، التي يلفها الظلام، وهم بحمد الله يبغضون الظلام والظلاميين؟ ألا لعنة الله عليهم، فهم الذين اختلقوا هذا الوضع المزرى الذي يستحقه المسلمون عن جدارة بسبب ذلتهم وخنوعهم ورضاهم بالهوان. ولا أدرى لم لم يثوروا عليه بعد الثورة العظيمة التي قاموا بها، ولم يشاركهم فيها رفقاء الوطن نزولا على أوامر كبيرهم، الذي كان يقف بكل قواه مع المخلوع زوج الحيزبون، تلك التي انتشر في المواقع المختلفة في الآونة الأخيرة خبر مُفاده أنها متنصرة، لكنها كانت تخفى نصر انيتها، وأن هذا هو السبب في مناصرتها للكنيسة ورئيسها وبغضها للإسلام ومساجده!

ومع هذه المظاهر التدينية النصرانية المتعصبة والمنافية للعقل والحكمة والوطنية، بل للإنسانية ذاتها، يذهب القارئ فيُقلَّى الرواية التى نحن بصددها لعله أن يجد فيها لتلك المظاهر أثرا يناظر الأثر الذى تنسبه بالباطل إلى التدين الإسلامي فلا يعثر على شيء منه أبدا. ترى هل يجرؤ الكاتب أن يتخذ من سكرتيرات الأنبا فلان الحسناوات (ونكتفي بدالحسناوات، فلا نقول شيئا آخر) موضوعا لرواية أخرى من رواياته السخيفة، على الأقل كلون من المعادلة لما صنعه في الرواية الحالية تجاه الإسلام والمسلمين؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يدير عملا من أعماله القصصية المتهافتة حول اعتقال الكنيسة في الدير لكل امرأة نصرانية تُسلم وتغييبها عن العالم فلا يدرى أحد أهي لا تزال على قيد الحياة أم تم قتلها ودفنها، ولا من شاف ولا من طبقا لفتوى القساوسة فتقتل من خلعت من النساء النصرانيات ربقة النصرانية طبقا لفتوى القساوسة فتقتل من خلعت من النساء النصرانيات ربقة النصرانية واعتنقت دين التوحيد فلم تستطع الكنيسة أن تضع يدها عليها وتعتقلها في دير من الأديرة، ثم لا تكتفي تلك الفرق الشيطانية بقتل المرأة وحدها بل تقتل معها زوجها الأديرة، ثم لا تكتفي تلك الفرق الشيطانية بقتل المرأة وحدها بل تقتل معها زوجها الأديرة، ثم لا تكتفي تلك الفرق الشيطانية بقتل المرأة وحدها بل تقتل معها زوجها

وأطفالها بقسوة إجرامية لا تعرف حلالا ولا حراما، ولا عيبا ولا نخوة ولا إنسانية، بل كل ما تعرفه هو تنفيذ ما قاله القسيس من وجوب تطبيق الفتوي حتى لا تفكر أية امرأة أخرى في الانتقال من النصرانية إلى الإسلام؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يفتح اخشمه ا بكلمة عن المخطط الذي يقول للمسلمين إنكم لا مكان لكم في هذا البلد، بل لا بد لكم من المغادرة بعدما طالت إقامتكم الثقيلة أربعة عشر قرنا؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يجعل موضوع إحدى رواياته التافهة جماعة (الأمة القبطية) وأهدافها ومنجلها الحافل بالموبقات والخيانات و ألوان الأجرام، ودور كبيرهم فيها وفي تنفيذ مخططاتها وإدانة المحكمة له في عهد السادات؟ ترى هـل يجرز الكاتب أن يحوم ولو من بعيد حول الأوضاع المالية للكنيسة عماعالجه القس إبراهيم عبد السيد في أحد كتبه فحقت عليه اللعنات وحاقت به من كل جانب دون بارقة من أمل في الصفح والغفران من جانب الكبير القاسى الفؤاد الذي يعمل على إحراق الوطن من أقاصيه إلى أقاصيه؟ ترى حل يجرؤ الكاتب على الإشارة إلى الأوامر التي يصدرها الكبير الميت القلب فلا يجرؤ أحد على إقامة طقوس الدفن لأي إنسان توسوس له نفسه بمخالفته كاثنا من كان، من العلمانيين أو الكهنوت، فتحمل أسرته نعشه وتجرى به من كنيسة إلى كنيسة فلا تجد قسيسا واحدا يوافق على القيام جذه الطقوس؟ ترى هل بجرؤ الكاتب أن يسلط ولو بصيصا ضئيلا من الضوء على موقف الكنيسة الرجعي المخزي من الثورة، ومعاضدة كبيرها وجماهيرها للمخلوع؛ الملعون، ومناصرتهم لخطة التوريث متحدّين أماني الأمة وتطلعاتها وطموحها إلى التساوي بالأمم الكريمة والانعتاق من أوهاق الاستبداد والتجبر والغطرسة والسرقات التي لا ترضى بأقل من مئات المليارات وتضييع البلاد والتطويح بها في هاوية العدم؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يفكر، يفكر فقط، في إدانة البذاءات وألوان السّباب التي يوجهها الخونة إلى النبي الكريم ودينه العظيم؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن ينبش في ملف استعانة شركاء الوطن بالمحتلين الصهاينة والصليبيين الأمريكان

اعيني عينك، وهتافهم بهم في الشوارع وأمام ماسبيرو وداخل الكاتدرائية ذاتها على مرأى ومسمع من جميع القساوسة بها فيهم كبيرهم أن يأتوا فيحتلوا البلاد ويذلوا المسلمين مؤكدين لهم أنهم سيكونون ذراعهم الأيمن في ذلك الاحتلال؟ هـل يجرؤ الكاتب فيتحدث عن وجوب امتثال الكنيسة لقوانين الدولة بدلا من تشكيلها دولة داخل الدولة لا يجرؤ الحاكم ذاته على مراجعتها فيها تقول أو تفعل بشأن المواطنين النصارى، وشأن من يُسْلِم منهم؟ هل يجرؤ الكاتب أنْ يقترب من اعتقادات الكنيسة في الخوارق والظهورات في القرن الحادي والعشرين، فضلا عن أن يجعل من ذلك موضوعا للمناقشة؟ ترى هل يجرؤ الكاتب فينادى بألا تكون مرجعية النصارى كلام الكنيسة بل القوانين المدنية مستعينا بالحقيقة المتمثلة في أن الأناجيل تخلو من التشريعات والقوانين؟ ترى حل يجرؤ الكاتب أن يفتح قضية السعار المعارى الذي يستولى على شركاء الوطن ويدفعهم إلى استفزاز المسلمين استفزازا شبه متواصل كلما هدأ عاد جَذَعَةً كما تقول العرب، فألفينا الكنائس تسد عليك الأفق، ورأينا الكنائس تقوم مكان البيوت والمضايف رغم أن الحالة لا تستدعى شيئا من ذلك، إذ الكنائس أكبر عما يحتاجه النصاري في مصر بآماد طبقا لمعيار الأمم المتحدة بحيث يحتاج المسلمون إلى بناء الألوف والألوف من المساجد كي يقتربوا من العدد الملائم لنسبتهم المثوية في مصر، لكن الرغبة في صبغ البلاد بالصبغة النصرانية تستوجب هذا؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن ينادى بالعدل بين المسجد والكنيسة بحيث لا يُغْلَق المسجد فور الانتهاء من الصلاة في أول الوقت، وتبقى الكنيسة على مدار اليوم والليلة مفتوحة لمن يريد أن يقصدها في أي وقت رغم أن الصلاة في الإسلام مستمرة طوال الأربع والعشرين ساعة في حين أن الصلاة في الكنيسة لا تكون إلا لساعة أو ساعتين يوما في الأسبوع، وبحيث تمُّنَع الشرطة والمباحث من اقتحام المساجد أسوة بمنعهم من فعل ذلك بالنسبة للكنائس؟ ترى هل يجرؤ الكاتب على الاقتراب من ملف السفينة المحملة بالأسلحة التي ضبطتها

الدولة قبيل الثورة الينايرية، وكانت تتبع إبن أحد كبار الكنيسة؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يسجل في رواية أخرى من رواياته التافهة ما سمعه ورآه العالم كله حين هدد أحد القساوسة محافظ أسوان قبيل عيد الأضحى من عام ١٤٣٢ هـ بالضرب بالجزمة وبالموت خلال ثمان وأربعين ساعة، وهدد فوق ذلك رئيس المجلس العسكري بأنه، وهو جالس في كرسيه، يعلم جيدا ماذا يمكن أن يفعله النصاري إذا لم يستجب لما يريدونه، وصولا إلى ما وقع بعد ذلك من مهاجمة النصاري حاملي الصليب لقوات الجيش التي تحرس مبنى الإذاعة والتلفاز وقَتَل العشرات منهم، وهو ما يُعَدُّ صدَّى لتهديد كبير النصاري للحكومة في أواثل السبعينات بأنه على استعداد لإحراق البلد كله من الإسكندرية إلى أسوان؟ ترى هل يجرؤ الكاتب، الذي هو شجاع فقط في الهجوم على الإسلام دين الأغلبية الخانعة الذليلة التي لا تهش ولا تنش وتغرى أمثاله بنهش لحمها وتشويه صورتها والتشنيع بالباطل عليها، أن يقول كلمة حق ينصر بها المسحوقين النصاري الذين يريدون معاودة الزواج بعدما استحالت العشرة بينهم وبين رفقاء حياتهم ووقع الطلاق؟ أتراه يجرؤ على أن يناقش شيئا أي شيء من ذلك الإجرام العاتي؟ أتراه يجرؤ؟ الحق الذي لا مرية فيه أنه لا الكاتب (ولا الناقد أيضا) يمكن أن يفكر في شيء من ذلك، فضلا عن أن يجرؤ على التلميح، مجرد التلميح، إليه، وإلا راح في شربة ماء وألفي نفسه وقد رجع إلى حجمه الصحيح.

أم هل ترى يجرو الكاتب أن يقترب من الملف التالى، الذى تحدث عن بعض أسراره الأستاذ جمال أسعد، وهو نصرانى لا مسلم؟ تقول صحيفة «الفجر»: «لم يهنأ جمال أسعد السياسي والمعارض المصري، قبل أن يكون القبطي، بتعيينه نائبا في مجلس الشعب بالقرار الجمهوري رقم ٢٥٢ لسنة ١٠٠٠ ضمن النواب العشرة المعينين الذين كان من بينهم سبعة أقباط، فبدلا من أن يتلقى تهنئة الأقباط قابل سخطهم وغضبهم ولعنتهم. بل هناك من وصفه بأنه يهوذا العصر الحديث. كان

تعيين جمال أسعد مفاجأة للجميع بالفعل. كان هناك اعتقاد أن قائمة النواب المعينين من قِبَل الرئيس إذا ضمت أقباطا فلا بد أن يوافق عليهم البابا شنودة، لكن ما جرى مع أسعد جعل الجميع يتأكد أن ما قيل كان وهما كبيرا لأن القائمة لو كانت عُرِضَتُ علي البابا لرفض رفضا قاطعا تعيين أسعد، وأسعد بالذات، في مجلس الشعب. فالبابا لا يعتبره معارضا له، بل يتعامل معه على أنه عدو. وهو ما فهمه كل رجال البابا في كل كنائس مصر. وكان طبيعيا أن يمنع جمال أسعد من دخول الكنائس رغم أنها بيوت الله لا بيوت البابا شنودة.

حالة الغضب القبطي على جمال أسعد لا يعرف جذورها الكثيرون. لا يعرفون أسباب خلافه مع البابا ولا لماذا تتخذ الكنيسة منه هذا الموقف الحاد العنيد، وهو ما جعلني أفتش في أوراق جمال أسعد القديمة. فقبل عشر سنوات تقريبا أصدر أسعد كتابه فإني أعترف - كواليس الكنيسة والأحزاب والإخوان المسلمين سجل فيها مذكراته في السياسة والصحافة. في هذا الكتاب الذي صدر عن دار الخيال ويُفِدَت طبعاته الأولى كتب جمال أسعد فصلا مطولا عن علاقته بالبابا شنودة: من الصداقة الحميمية والقرب الشديد إلى الصدام والعداء المطلق. كان عنوان الفصل موحيا ودالا: «قصتي مع البابا من البداية إلى النهاية». فأسعد يقر بالفعل أن علاقته بالبابا انتهت، لكنه لا ينسى تسجيل هدفه من كتابة مذكراته. الحكاية تحكي لنا لماذا يحظى انتهت، لكنه لا ينسى تسجيل هدفه من كتابة مذكراته. الحكاية تحكي لنا لماذا يحظى الشعب. وهذه فصول ما جرى.

التقى جمال أسعد البابا شنودة عندما ذهب إليه في الكاتدرائية الكبرى بالعباسية بصحبة القمص ميخائيل متى، الذي كان أستاذا للبابا شنودة ولغيره من الأساقفة. يقول أسعد: (ذات مرة ذهبت مجموعة من شباب القوصية مع القمص ميخائيل، فاستقبلهم الأنبا شنودة أسقف التعليم وقتها. وكان يقدم لهم الفاكهة بنفسه ويذيب السكر في الشاي بيده حين كان يتصف في تلك المرحلة بالشخصية المتواضعة جدا

التي تمارس التقشف إلى أبعد الحدود حتى أنه عندما كان يصوم كان لا يأكل الفول المدمس، حيث إنه بجب الفول. وكان يعتبر الفول الذي يجبه عندما يأكله فإنه يهارس إحدى شهوات النفس رغم أن الفول يعتبر من الأكل الصائم لأنه نباي. ويسجل جمال أسعد سمة أخرى من سهات البابا، ففي هذه الفترة لم يكن يجب أو يَقبَل أن يقبل أحد يده، وهي عادة يفعلها أغلب الأقباط كنوع من التكريم للكهنة من وجهة نظرهم. فكان هو لا يقبل تلك العادات، وكان يسحب يده سريعا من يد أي شخص يريد تقبيل يده. كان الأنبا شنودة، كها يقول جمال أسعد، في ذلك الوقت غاية في التواضع والروحانية، شديد التقشف عملوءا بالمحبة الخالصة المستعدة للبذل من أجل الآخرين. وكان بذلك النموذج المفضل للشباب حتى أنهم كانوا يلتفون حوله ويعشقونه. ويظهر هذا بشدة في لقائه الأسبوعي الذي كان يعقده كل يوم جمعة داخل البطريركية بالعباسية، وكان يقبل على هذا الاجتهاع أعداد غفيرة من الشباب حتى إن البعض كانوا يطلقون على عطة الأتوبيس القريبة من البطريركية بالعباسية اسم «محطة الأنبا شنودة». ولم يكن يخطر ببال أحد أن كل هذه التصرفات من قبل الأنبا شنودة كان يخفي وراءها مقاصد أخرى.

تعددت زيارات أسعد للبابا. منها زيارته له بعد أن تصاعدت الأمور بين البابا شنودة والسادات، واعتكف البابا في دير الأنبا بيشوي. كان أسعد موفدا من حزب التجمع لتحديد موعد لمقابلة وفد من الحزب. إلا أن هذه المقابلة بين وفد الحزب والبابا لم تتم بسبب تصاعد الأمور بين السادات والبابا. وعندما عزل السادات البابا زاره أسعد، لكن هذه المرة بتصريح من وزارة الداخلية. يقول أسعد عن هذه الزيارة: «كان لقاؤنا مع قداسة البابا عندما تم تقديم وجبة الغداء لنا، حيث تناولنا هذه الوجبة معا. وكان ذلك في أيام الصوم، فأكلنا طعاما يتكون من فول وطعمية. لكن كان أهم ما يميز المائدة هو وجود الفاكهة ذات الأصناف الراقية التي تدعو إلى الاستفزاز».

بدأ أسعد حوارا مع البابا منذ الساعة الثائثة عصرا، ولم يته إلا بعد منتصف الليل. لكن أهم ما دار بين الرجلين في الحوار كان المشاهد التي تحدَّث عنها أسعد في الدير الذي عُزِل فيه البابا. يقول: «جلست مع قداسة البابا أمام المقر البابوي الموجود بالدير، وكان يوجد أكثر من خسة كلاب من سلالة راقية يقوم البابا على تربيتها. وكنت أجلس بجواره بينها كان قداسته يستخدم أحد الكلاب القابعة بجواره للاتكاء عليه. ويقول: «لم يتوقف الحديث بيننا إلا في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لتتهي هذه الجلسة الممتدة، لنقوم بعد ذلك بالذهاب على ضوء كلوب بسبب انقطاع التيار الكهربائي لكي نشاهد نسناسا قدمه أحد الزوار من دولة إفريقية هدية للبابا. وكان هذا القرد موضوعا في قفص، ويقف بجوار القفص أحد الرهبان، الذي يحمل كرتونة تفاح أمريكاني مستورد، ويقوم البابا بمداعبة القرد ويلقي له بالتفاح. وقمت بالنظر في قاع القفص فوجدت أن هناك أكثر من عشرة كيلو جرامات من هذا التفاح ملقاة في القاع لأن الكميات التي كانت تقدم لحذا القور أكبر بكثير من أن يلتهمها».

ويقول: امن المواقف الطريفة خلال هذه الزيارة كان موقف جعلني أشعر بفزع شديد، فلقد كنا جالسين بعد فترة راحة، وذلك نحو الساعة السادسة مساء، وكان هذا أمام المقر البابوي داخل الدير، حيث التقيت قداسة البابا مرة أخرى، وفوجئت بمجموعة من الكلاب الضخمة جدا تهجم علينا، فتملكني الرعب والفزع، خاصة أن أحد هذه الكلاب قام بالقفز برجليه على كتفي، وعنئذ صاح البابا في هذا الكلب قائلا: ارجع يا ولد. فتراجعت الكلاب وسارت خلف البابا وظلت مصاحبة لنا خلال هذه الجلسة التي استمرت عدة ساعات، حيث ذهبنا بعد ذلك لتناول العشاء. وكان البابا يستخدم أحد هذه الكلاب كوسادة يتكئ عليها.

في جريدة (الشعب)، التي كان يكتب فيها جمال أسعد، أجري حوارا مع الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي. اختار جمال الأنبا غريغوريوس لأنه صاحب رأي وفكر متجدد وعميز. كان جمال وقتها عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب «العمل» الاشتراكي. نُشِر الحوار كاملا، وكان حديثا حول السياسة والكنيسة بل والعقيدة المسيحية أيضا، حتى إن وكالات الأنباء تناقلته وتناوله بعض الكتاب والسياسيين بالتعليق في مقالاتهم. غضب البابا من حوار أسعد مع غريغوريوس، ونقلت الغضب عضوة بحزب «العمل» هي بهجة الراهب. قالت لجمال إن البابا غاضب بشدة، وعنفت جمال، الذي قال لها: «يا سيدتي، نحن لا نعمل عند البابا. وليس من حقه أن يتدخل بالمنع أو التصريح بإجراء حديث صحفي مع هذا أو ذاك. رغم ذلك إذا كان لدى قداسة البابا تعليق على ما تم نَشْرُه عليه أن يرسل هذا التعليق، وسوف ننشره». تراجعت بهجة الراهب، وقالت لجمال إن البابا يريد مقابلتك. فقال لها: «إذا كانت المقابلة ستكون من خلال طريقتك هذه في التعامل فإنني لن أقابل البابا». وبالفعل تمت المقابلة.

يقول أسعد: الدخلت إلى البابا في مكتبه الساعة العاشرة مساء ووجدته عسكا بملف به مجموعة من الأوراق التي اكتشفتُ أنها أوراق الحديث الصحفي الذي سبق أن أجريته مع الأنبا غريغوريوس كلمة كلمة، ويرد على كل ما جاء بهذا الحديث، ليس من أجل تفنيد ما جاء به أو الرد عليه، ولكن كانت دهشتي وصدمتي أن هذا من أجل تسفيه كل ما قاله الأنبا غريغوريوس. ولم يترك شيئا في الحديث إلا قام بنقده والحط من قدره لدرجة أن الأنبا غريغوريوس قال في معرض حديثه معي أنه يجيد التحدث بخمس لغات، فوجدت أن البابا شنودة يقول: ماذا في هذا؟ أنا أتحدث سبع لغات حية، أجرى أسعد الحوار مع البابا، لكنه فوجئ بأنه يقول له: اكيف تجري حوارا مع الأنبا غريغوريوس، وهو شخص خاتن وافق على يقول له: اكيف تجري حوارا مع الأنبا غريغوريوس، وهو شخص خاتن وافق على عقول أحد أعضاء اللجنة التي قام بتشكيلها السادات عندما قام بعزلي ووضعي عدى التحفظ؟). وكان لا بد لأسعد أن يعلق. قال: «أحسست أن هناك صراعا غير عادي لا يليق بهذه القيادات الدينية، بل لا يليق إطلاقا أو يتفق مع أبسط مبادئ

المسيحية وقوانين وأعراف الكنيسة، خاصة في ظل الوضع الروحي والخاص لهذه القيادات لدى النفوس. وفي تلك اللحظات شعرت بالاكتئاب والتعب النفسي الحقيقي. لقد سبب لي البابا بهذا التصرف الذي لا يليق به كقيادة روحية صدمة كبيرة جدا لأنني كنت أتصور أن هذه القيادات الروحية أكبر بكثير جدا من مثل هذه التصرفات وأنها تترفع عن هذه الأفعال التي تتعارض مع الكتاب المقدس».

توثقت علاقة جمال أسعد بالبابا، لكن أسعد كانت له آراؤه التي أغضبت البابا منه، وكانت هذه بداية النهاية. كان يرى مثلا أن الكنيسة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الفتنة الطائفية، وهو ما اعتبره البابا شنودة نقدا شخصيا له. يفصّل جمال ما جرى، يقول: ققمت بطرح هذا الرأي من خلال مقالات في الصحف، وكانت إضافاتي الجديدة أن عمارسة القيادة الكنسية باعتبارها زعامة كاريزمية (البابا شنودة) وسيطرتها الكاملة على الأقباط من خلال استقطاب الكنيسة لهم وهجرتهم إليها جعلها بديلا كاملاعن المجتمع. وهذا أشبع غرور البابا شنودة وجعله يشعر أنه زعيم سياسي لا يمثل الأقباط فقط دينيا، بل وسياسيا أيضا. وبالتالي اكتفى الأقباط بالتقوقع داخل أسوار الكنيسة واستغنوا عن المجتمع، عما تسبب في إصابتهم بداء السلبية الخطير، وأصبح الأقباط سلبيين تجاه المجتمع المصري. وهذا أدى إلى زيادة الاحتقان الطائفي اشتعالاً).

وجد جمال أسعد صعوبة في نشر مقالاته في جريدة «الأهالي». ويفسر هو ذلك بأن هناك «علاقة خاصة بين البابا شنودة وحزب «التجمع» عن طريق رفعت السعيد، أمين عام الحزب. وهذه العلاقة أرى أنها غير طبيعية وغير صادقة لأن د. رفعت السعيد وحزب «التجمع» اعتبرا أنفسها حاميي حمي الأقباط في مصر والمدافعين الأولين عنهم. بل إنهما أحيانا كانا يُعْتَبَران المتحدث الرسمي باسم الأقباط، وهذا لا يخلو من مصلحة تداخلت فيها الانتهازية السياسية مع الدين». ويفصل أسعد ما أجمله بكلمة «المصلحة»، يقول: «هذه العلاقة المشبوهة كانت في

شكل تبرعات وشيكات مالية تأتي لجريدة «الأهالي» ولحزب التجمع ولشخصيات بارزة أيضا من قِبَل أقباط المهجر، الذين كانوا يدعون كل أقباط العالم لقراءة جريدة «الأهالي» واعتبارها جريدة المسيحيين في مصر لا جريدة حزب من المفروض أنه اشتراكي تقدمي. ولم ينزعج حزب «التجمع» من هذا الوضع، لكنه كان مستريحا تماما وراضيا لأنه كان المستفيد ماديا من وراء كل ذلك».

اعتبر جمال أسعد أن هذا كان سببا في بدء المغازلة المتبادلة بين البابا شنودة ود. رفعت السعيد، الذي تحدث مع أسعد بشكل مباشر وصريح عندما كان في ذلك الوقت عضوا بالأمانة العامة لحزب (التجمع)، وقال له إنه لا يوافق على ما يكتبه وإن الحزب لا يستطيع أن ينشر مقالاته. سأله أسعد: كيف تطلبون هذا من عضو في الأمانة العامة وأحد القيادات المؤسسة للحزب؟ وإذا تم إغلاق أبواب صحيفة الحزب أمام إحدى قياداته فهاذا يحدث مع من أهم أقل في المستوى التنظيمي للحزب؟ وأين كل الديمقراطية والتقدمية التي يتحدث عنها الحزب ويتشدق بها ليل نهار؟ لم يكن هذا فقط ما لاقاه جمال أسعد في حزب «التجمع»، فعندما عقد الحزب مؤتمرا في الإسكندرية تحت شعار «الوحدة الوطنية اكان مشاركا فيه خالد محيى الدين وأبو العز الحريري. وكانت المفاجأة أن الكاهن الذي حضر قال لجمال أسعد إن لديه تعليهات واضحة وصريحة من قِبَل البابا شنودة بأنه إذا حضر جمال أسعد فإنه يجب أن ينسحب من المؤتمر. شهد أبو العز الحريري على هذا الكلام، وأقنع الكاهن أن يتحدث في المؤتمر قبل جمال أسعد ثم يعتذر ويطلب الانصراف لأي سبب. وبذلك يكون قد نفذ كلام البابا. وعندما نشر جمال أسعد هذا الكلام كذبه أبو العز الحريري لأسباب انتخابية. وكانت المفاجأة أن الحزب حَوَّل جمال إلى التحقيق، وطالبه بالاعتذار للحريري، وهو ما جعله يطوي صفحة «النجمع» إلى الأبد.

هناك قضايا كثيرة اتفق فيها جمال أسعد مع البابا شنودة: منها مثلا موقف

قداسته من زيارة القدس، وتحريم قيام الأقباط بزيارة الأراضي المقدسة طالما كانت تحت الاحتلال الصهيوني. ويتفق معه في موقفه من القضية الفلسطينية بشكل عام. لكن هناك قضايا أخرى اختلف فيها جمال أسعد مع البابا، وهي جميعا قضايا متعلقة بحقوق الإنسان. يقول: «على سبيل المثال قام قداسة البابا بمنع الصلاة على جثمان القس الراحل إبراهيم عيد السيد بعد وفاته، إذ أصدر قرارا بهذا الشأن وهو في أمريكا في أول سبتمبر ١٩٩٩، وهو الشيء الذي جعل أهله وعبيه يتنقلون من كنيسة إلي أخري طوال أربع وعشرين ساعة متواصلة من أجل الصلاة على جثمانه كنيسة إلي أخرى كنائس الطائفة الإنجيلية (كنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة)، وهو وذلك في كبرى كنائس الطائفة الإنجيلية (كنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة)، وهو وذلك في كبرى كنائس الطائفة الإنجيلية (كنيسة قصر الدوبارة بالقاهرة)، وهو كنيسة صغيرة توجد بمقابر أرض الجولف في مصر الجديدة. وكان هذا حفظا لكرامة القس، وخوفا على تاريخ الكنيسة من أن يتحول إلى عصر تكفير وتهديد لكرامة القس، وخوفا على تاريخ الكنيسة من أن يتحول إلى عصر تكفير وتهديد لكل من يبدى بجرد الرأي حول طريقة إدارة الكنيسة .

بحث جمال أسعد عما يؤكد وجهة نظره فوجده في تصريحات الأنبا بيشوي سكرتبر المجمع المقدس، الذي صرح لمجلة المصور، وقتها بأن الكنيسة تصرعلى عدم الصلاة على جثهان القس إبراهيم عبد السيد، بل ستقوم بمحاكمة الذين قاموا بالصلاة، وستنظر في أمر العلمانيين المتعاطفين مع القس الراحل. أما البابا شنودة فقد كتب في مجلة «الكرازة» أن القس إبراهيم عبد السيد قام بالكتابة معارضا إياه في الجرائد، وقام بتأليف كتاب «الإرهاب الكنسي». وبالطبع عندما يضرب البابا مثلا بهذا الكتاب فإنه يؤكد أن القس كان يختلف مع البابا في المواقف الشخصية. لكن قداسة البابا، كما يقول أسعد، اعتبر أن هذا خطأ من جانب القس الراحل ليس ضده هو، ولكن ضد الله، ومن ثم فإن هذه الخطيئة ضد الله تحتاج إلى كفارة علنية وقوية، وأن القس لم يفعل ذلك، وظل القس خاطئا، ومات خاطئا، ولم يقدم توبة

توجب الصلاة على جثانه. هنا يقول أسعد ما يوجع البابا بالفعل: وأقول من جانبي إنه مع احترامنا وتقديرنا لشخص البابا لكن لم يحالفه الصواب في هذه القضية لأنه بهذا القرار عمل على استفزاز الرأي العام المصري والقبطي، بل الأساقفة والكهنة والخدام. الذين يؤيدون البابا في كل قراراته كانوا في هذا القرار ظهورهم إلى الحائط، ولا يملكون الدفاع عنه لأنه بمنطق الأبوة المسيحية وبالعقيدة المسيحية، التي تحض على الحب والتسامح، كان يجب أن يسامح البابا هذا القس لأنه لم يخطئ إلى الله تعالى، بل اختلف في الرأي مع قداسة البابا، الذي كان باستطاعته أن يظهر أبوته المسيحية الحقيقية التي طالما نادى بها ويقوم بإرسال مندوب عنه للصلاة على جثمان القس الراحل. وبذلك تكون القيادة الكنسية قد ضربت المثل الحقيقي للأب المسيحي المحب والمتسامح على مثال المسيح».

وعُودًا إلى موضوعنا نقول: هل ترى يجرؤ القعيد أن يتحدث عما فعله الراهب برسوم المحروقي مثلا في قلب الكنيسة من معاشرته الجنسية لكثير من النساء؟ ترى هل يجرؤ الكاتب أن يتناول الطقس الخاص بغسل سيقان الجنس اللطيف، الذى يحرص عليه رجال الدين واشتكى منه بعض السيدات؟ لعل من المستحسن الاستشهاد في سياقنا الحالي بالتقرير التالى، وهو عن دور الجنس في حياة الرهبان الأقباط. كتب عنتر عبداللطيف في اصوت الأمة بتاريخ ٣١ / ٧/ ١٠٠م: الأقباط لقرون من المسكوت عنه: كيف لراهب أن يقضي عقودا من عمره بلا رغبة جنسية؟ حاولنا معرفة الإجابة من أصوات مختلفة كان أكثرها حدةً إجابة القمص هابيل توفيق راعي كنيسة بولس الرسول. قال في تصريحات خاصة للحصوت الأمة إن الرهبان يهارسون العادة السرية لإفراج الكبت الجنسي، الذي يعانون منه وإفراغ هذه الطاقة الملحة حسب وصفه، مؤكدا أن البابا شنودة أخطأ عندما حبس وفاء قسطنطين في دير وادي النظرون نظرا لأن الرهبان بشر، ووفاء قسطنطين سيدة جيلة تثير غرائزهم. وطالب هابيل بمنع زيارات الأقباط للأديرة

لأن الراهب من وجهة نظره شخص مات عن العالم. وقال هابيل إن الكثير من النساء تنام علي الأرض في الأديرة، وتنكشف عوراتهن مما يثير بشدة غرائز الرهبان، النساء تنام علي الأرض في الأديرة، وتنكشف عوراتهن مما يثير بشدة غرائز الرهبان، الندين يذهبون إلى قلاياتهم ويومسوس الشيطان لهم أن يفعلوا الفاحشة. إلا أن أكثرهم يكتفى بالعادة السرية.

من جانبه قال الدكتور حنين عبدالمسيح إن الرهبنة خرجت من الكنيسة الأرثوذكسية المصرية لتنتشر في بقية دول العالم. وهي بدعة لم يسلم من مبادئها الهدامة سوى الكنيسة الإنجيلية. ويرجع حنين عبدالمسيح ظهور الرهبنة إلى أنطونيوس المولود عام ٢٥١ ميلادية. ويحكى عبدالمسيح أن سبب رهبنة أنطونيوس أنه شاهد امرأة تغتسل في النهر وعاتبها لأنها تتكشف أمامه، فنهرته المرأة قائلة: إذا أردتَ العبادة فاذهب إلى الصحراء. وهو ما حدث، حيث ذهب أنطونيوس إلى الصحراء وظل بها ٢٥ عاما متصلة، وهرب من الزواج مع أن الانجيل يقول: اليكن الزواج مكرما عند كل أحد، والمضجع غير نجس ا. ويؤكد الدكتور حنين 🖟 للرهبان سقطات جنسية قديها وحديثًا. ففي سيرة الأنبا مكاريوس الكبير أن في ذهبت إليه لتُشْفَى من شيطانٍ تلبُّسها، وتصادف أن حضر معها في نفس التوقيت راهب شاب. وعندما حل الليل رأى مكاريوس هذا الراهب يفعل الخطيئة مع الفتاة الشابة. ولم يوبخه مكاريوس على هذه الفعلة الشنعاء. وكان يقول: إذا كان أحد من الرهبان يسكن مع صبى فلا يقدر أن يحفظ أفكاره لأن للصّبيّة صفتين: منظر جميل مثل النساء يحرك الشهوة، وحدة الطبع. وعن العصر الحديث يؤكد الدكتور حنين عبدالمسيح أن فضيحة راهب دير المحرق بأسيوط هي أبلغ دليل على فساد نظام الرهبنة. في حين قال المفكر القبطي كمال غبريال إن الرهبان اختاروا أن يعيشوا على الكفاف دون حياة جنسية، فهذا حقهم. إلا أن هذا يخالف قوانين الطبيعة وسنة الله. والمفترض أن الرهبان يحاولون عن طريق قيادتهم للكنيسة فرض نظرتهم للحياة، وتركوا الصحراء وجاءوا إلى العالم كي يحكموه، مما أدى إلى

تدخلهم في شؤون الأسرة رغم أنهم لايعرفون أهمية الأسرة للإنسان، ويحاولون فرض نظام الطاعة العمياء بأن يستعبد البابا المطارنة، والمطارنة يستعبدون الكهنة، الذين يستعبدون الشعب القبطي. وبالتالي فنظام الرهبنة يحمل خطورة على الشعب القبطي بل على الوطن كله. ومن الطبيعي أن نرى في هذا العالم تجاوزات جنسية لأنهم بشر معرضون للخطأ.

فيها قال المفكر جمال أسعد إن الرهبنة حالة ذاتية واختيار شخصي لاعلاقة له بالمسيحية من قريب أو بعيد، وإلا لكان يفرض على كل المسيحيين إذا كانت الرهبة جزءا من المسيحية. ويتفق أسعد مع الدكتور حنين في أن أنطونيوس جاء بآية من الانجيل تقول: أبغ كل أموالك واتبعني، وهو ما حدث حيث باع هذا الشخص كل ما يملك وذهب إلى الصحراء. وهذه حالة فردية، لكن لظروف كثيرة ولاضطهاد الرومان عزز هذه الفكرة هروب الأقباط إلى الجبال. واقتنع الاقباط بهذه الفكرة وتطورت لتتحول الرهبنة إلى واقع وإلى إنشاء أديرة لها قوانينها ولوائحها الخاصة. فهم مثل جماعة ارتضت أن يكون لهم حياة خاصة ذات قوانين معينة. ثم تطور الأمر إلى فكرة موت الرهبان عن العالم بعد أن يصلَّى عليه صلاة الموت، وتم وضع قانون الانعزالية والعفة والطاعة. ويضيف أسعد: لكن فوجئنا في عهد أثناسيوس الرسبول برسامة أول أسقف راهب بعد أن كان الأساقفة يتزوجون. ومنذ ذلك الحين تحولت الكنيسة إلى مستعمرة رهبانية، وأصبح المجمع المقدس كله من الرهبان. ولا نعلم أي مرجعية يتبعون. والأخطر أن كثيرا من الشبان نشروا فكرة الرهبنة ونادُّوا بعدم الزواج مع أن الله خلقهم كي يتكاثروا. ولذلك لا يستبعد وجود أخطاء جنسية في هذا العالم. فيها يختلف الدكتور هاني كهال فرنسيس مع القمص هابيل في كل ما قاله مؤكدا أن الرهبنة لها احترامها، ولا يوجد بين الرهبان من يخطئ ويرتكب المعاصى، حيث إن الراهب مات عن العالم. ولكنه يؤكد أن القساوسة أشخاص عاديون لايجب أن تحمل لهم أي قداسة لأن الأقباط لا

يقدسون إلا المسيح الحي. والدليل ما حدث عندما هربت زوجة كاهن دير مواس، وهي الحادثة الثانية بعد هروب وفاء قسطنطين من زوجها الكاهن أيضاً.

هذه هي الصورة الحقيقية للرهبان فيها يتعلق بشهوة الجنس. ومع هذا لا يمكن القعيد أن يفتح فمه بكلمة يتيمة في ذلك الموضوع مثلها لا يمكنه فتح فمه بكلمة عن أي من الموضوعات الأخرى التي سبقت إشارتي لها. أما التساخف بتأليف رواية ضالة موضعها الحقيقي هو صندوق القيامة لما فيها من افتراءات مجرمة على المسلمين وتشويه لصورتهم وكذب عليهم وتهيئة للفرص المجانية لأعداء الإسلام والوطن كى يقولوا تسويغا لضربهم: انظروا ماذا يقول أحد المنتسبين إلى الإسلام عن المسلمين وإرهابهم وظلمهم لشركاتهم في الوطن، أما مثل ذلك التساخف فهو من اليسر بمكان! بل إن الرواية التي بين أيدينا هي من ذلك الصنف المفصَّل حسب الطلب، وإن كان الطرزي الذي خاطها طرزيا غشيها لا يحسن الخياطة ولا التطريز، فخرجت من تحت يده ملزَّقة باردة تافهة شائهة سخيفة متنطعة حسبها سنرى في هذه الدراسة الفاضحة. أما إن وجد القارئ أن نقاد الصحف الذين العشرة منهم بقرش تعريفة يُشِيدون بها فليعلم أنه كلام. وهل يستطيع أحد أن يمنع أحدا من الكلام؟ وكمثل القعيد لا يتجرأ ناقدنا الانتهاكي إلا على تدين المسلمين، الذي يقول عنه إن ابؤرة الأحداث التي تتكثف عبريوم واحد فحسب هو زمن الرواية تجسد أزمة التدين المفتعل في المجتمع المصري الراهن وما تفرز من توترات غريبة على طبيعته المستقرة في جمعها بين الأضداد باتساق محسوب يضمن للحياة إيقاعها الباطني المفعم بالشهوة والتنسك معا). فتدين المسلمين هو تدين مفتعل، أما التدين النصراني فهو التدين الحق الذي يضمن لصاحبه الفلاح في الدنيا والسعادة في الآخرة، تلك الآخرة التي لا يؤمن بها النقاد المنتهكون، ولكنَّ من أجل عيون غير السلمين كل شيء يهون.

والآن تعالَوا نَرَ ماذا تقول الرواية السخيفة التافهة عن المسلمين. إن الكاتب لا

يترك فرصة واحدة على طول روايته التافهة السخيفة دون أن ينال من المسلمين منالا قبيحا: ففي الصفحة السادسة مثلا، وهي الصفحة الثانية في النص، نسمع ماجد الشاب النصراني يقول: «اليوم العاشر من الشهر الميلادي. هذا ما أعرفه. أما الشهر الذي يقولون عنه: الهجري، وتصفه أمي بـ التوقيت الإسلامي، وأسمعهم يرددونه كثيرا في المواسم والأعياد، فلا أعرف عنه أي شيء ١٠. وكانت المناسبة هي ذهابه إلى بطلة الرواية مهرة ليتسلم منها المبلغ الشهرى الذي كان أبوه يرسله لـ هـو وأمه عن طريق تلك المرأة. والسؤال هنا: ما الداعي لكل هذه الضبجة حول التوقيت؟ إن المصريين جميعا: مسلمين ونصاري يستخدمون التوقيت الميلادي، وبخاصة فيها يخص المرتبات، فلهاذاً يفتح المؤلف ذلك الموضوع على لسان الولد النصراني؟ أترى للتوقيت الهجرى علاقة بها هو فيه؟ أبدا والله العظيم. أليس يُحمّد للمسلمين أنهم لا يجدون حرجا في التوقيت بالسنة الميلادية؟ بلي والله العظيم. فهاذا يريد المؤلف إذن من وراء هذه الضجة؟ أيريد أن نتخلص من التوقيت الإسلامي فلا نستعمله حتى في الصيام والحج والعيدين ومولد النبي والحيض والعدة وما إلى هذا؟ أغلب الظن أنه كذلك. أما أنا فأقول: ينبغي أن يعيد المصريون، بل المسلمون جيعا، التوقيت الهجري لأنه هو توقيتهم، مثلها فعلت المملكة العربية السعودية.

وفى الصفحتين الثامنة والتاسعة يزعم المؤلف على لسان ماجد أيضا أن جميع الأوتوبيسات كانت تحمل شعار «الإسلام هو الحل»، قائلا إن اللافتة، التى يكذب فيدعى أنها كانت معلقة بجوار رقم الحافلة وخط سيرها، كانت تجرح العين، شم متسائلا: من صاحب هذا الإعلان؟ هل هي جهة؟ هل هي مصلحة؟ هل هو إنسان؟ ثم يمضى في التساؤل: أي إسلام؟ وأي حل؟ بالله عليك، أيها القارئ، أهناك نصراني يمكن أن يشغل نفسه بنوع الإسلام الذي يراد تطبيقه أو بالحل المرتجى من وراء هذا التطبيق، وكأنه يوافق من حيث المبدأ على ذلك الشعار وهذا التطبيق، وكل ما يشغله هو نوع الإسلام وأسلوب تطبيقه؟ إن مثل ذلك الولد

المربّى على البغض والكراهية لكل ما هو إسلامي لا يمكن أن يفكر إلا في شيء واحد هو رفض هذا التطبيق جملة وتفصيلا. إذن ماذا؟ إذن فالمؤلف هو الذي يتكلم هنا ولا يترك شخصياته تتحدث بها في قلبها. أما أن كل الأوتوبيسات كانت تحمل لافتة «الإسلام هو الحل» فكذبة بلقاء سمعة كصاحبها السخيف العقل المريض القلب المدخول الضمير الذي يحتاج إلى أن يُصْفَع على قفاء حتى تَرِمَ قفاه ويقول: أحيروني يا خلق هُوووه! فلا يجيره أحد. ذلك أن مثل تلك اللافتة إنها تخص الإخوان المسلمين أيام الانتخابات. ولم تكن ثمة انتخابات في اليومين اللذين دارت فيهها أحداث الرواية السخيفة المهلهلة، بل لم برد أى ذكر لأية انتخابات في أية لافتات تحمل ذلك الشعار الإخواني الانتخابي؟ ثم هل كان مسموحا للإخوان أصلا أن يعلقوا لافتاتهم على الحافلات الحكومية؟ أوكان حسني مبارك وزبانيته يسكتون على هذا؟ بل إن اللافتات المزعومة كانت مكتوبة بحروف بارزة تكاد أن تصل إلى «رموش» الولد النصراني بنص كلامه. الله أكبر! ترى أين ومتى وكيف تصل إلى «رموش» الولد النصراني بنص كلامه. الله أكبر! ترى أين ومتى وكيف كانت أمثال تلك اللافتات تكتب بحروف بارزة؟

ليس ذلك فقط، بل هناك اللحى والجلابيب البيضاء أينها توجه الولد النصرانى، ومرة أخرى: الله أكبرا لكأننا والله في السعودية. إن هذا كذب مقيت، فبرغم أن من المصريين من يطلقون لجاهم أو يلبسون الجلابيب البيضاء فإنهم لا يشكلون سوى أقلية هامشية. أما الأغلبية الساحقة فترتدى الملابس الأوربية حتى في الأرياف بها في ذلك كثير من الفلاحين أنفسهم. ولست أقصد إلى التنصل من هذه المظاهر، فقد تكون الجلاليب في بعض الأحيان أفضل ألف مرة من البدلة أو القميص والسراويلات، بل أقرر فقط ما هو حاصل فعلا. أما ما يقوله ماجد بتحريض من المؤلف الموهبة فكذب مريض يحتاج صاحبه أن يؤخذ إلى مصحة نفسية كى يعالج من الهلاوس البصرية التى تنغص عليه حياته! إن المؤلف لا يبالى في تسخيم يعالج من الهلاوس البصرية التى تنغص عليه حياته! إن المؤلف لا يبالى في تسخيم

صفحات روايته بمراعاة مبدإ الواقعية أو المهلبية. إنها هي سخائم سوداء ينفثها على الورق فتفضحه فضيحة مجلجلة، إذ تُرِى القراء أيّ نوع من المؤلفين هو، وأية درجة متخلفة من الموهبة (أو قل: اللامَوْهبة) درجته.

ويمضى مؤلف الرواية، الذي يظن أنه يستطيع التخفي وراء شخصياته الكارهة للإسلام، فيُنْطِقها بكلامه هو وأفكاره هو متصورا أننا لا يمكن أن نراه، ولكن هيهات، فالصنعة الفنية متخلفة، والمؤلف الذي يحرك الشخصيات ليس بارعا خفيف اليد، بل غشيهًا فِجًّا كل ما يفعله مفضوح. ومن ثم فحين يسخر الولد النصراني الحقود ويتهكم بملابس النساء المسلمات نعرف في التو أنه يعكس حقد الكاتب قبل كل شيء، دون أن يصدر عنهن ما يسوغ هذا الحقد ولا ذلك التهكم، إذلم يتعرضن له بشيء من كلام أو فعل يمكن القول بأنه السبب في استثارة تلك المشاعر المضطغنة عليهن وعلى الدين الذي يتتمين إليه. والغريب أن يزعم الولد الكذاب الوقح أن ابعض النساء يرتدين حجابا لإبراز المفاتن التي تغطيها الملابس العادية. أنواع القياش ودرجة اللمعان تصبح أكثر من مثيرة لو ارتدتها امرأة شحيمة لحيمة، والنقاب يحول المرأة إلى خيمة من السواد. ذيل الخيمة يجرجر على الأرض وراء المنقبة فيثير الغبار في الصيف، ويحرك أوراق الشجر الجافة والذابلة على الأرض في الأمطار. لا أحب أن أربط بين الربيع والخيام السوداء. إنها ضد فكرة الربيع أصلا. الطبيعة تغير جلدها كل ثلاثة أشهر، وهؤلاء الناس وقفوا ضد فكرة التغيير. نساء يرفضن الذهب، وعندما يتزيّن تكون الزينة حليا من الفضة البيضاء. أما الفضة المطفأة فعلى أشكال تمائم إسلامية: «الفاتحة» أو «التشهد» أو صور قاتل السادات، وإبسامته العريضة تتسع لمساحة أوسع من الصدر المغطى الذي تتدلى فوقه الحلية. لا أعرفه ولا أحبه. تعرفت إليه من صوره المعلقة على صدور البنات، خاصة زميلاتي في الجامعة، (ص٩- ١٠).

والآن يا عِرّة الكذابين، وإن كنت متيقنا أنك لم تتفوه بكلمة مما هو منسوب

إليك، بل وُضِع الكلام على لسانك وضعا: هل كانت هناك في يوم من الأيام فتاة أو امرأة مسلمة تضع حلية عليها صورة قاتل السادات فوق صدرها أو فوق ظهرها يا كذابا من سلالة كذابين؟ وهل كانت الحكومة لتسكت على هذا أيها الكذاب، وقد كانت مصر أوانئذ تعيش في رعب مُشِلَّ بحيث لا يجرق أي صائع على صنع مثل تلك الحلية أو تجرق أية امرأة على إعلان موافقتها على مقتل السادات، فضلا عن الاحتفاء علنا على هذا النحو الفِح بقاتله؟ ثم هل حَدَث، يا وقح، أن رسم صانعو الحلى المسلمون في مصر على مصوغاتهم صورة لأي شخص؟ ومنذ متى تحرّم النساء الحلى المسلمون في مصر على مصوغاتهم صورة لأي شخص؟ ومنذ متى تحرّم النساء المسلمات على أنفسهن الذهب أيتها اللمية التي تردد دون فهم ما يُلقّى إليها من سخفِ تافع تفاهة عقل مُلْقِيه وسخافته؟ أَوبَلَغ بالقعيد التنطع أن يقيم من ولد نصراني فقيها يفتى للمسلمات في أمور الذهب والفضة فيحرّم عليهن ويبيح لهن نصراني فقيها يفتى للمسلمات في أمور الذهب والفضة فيحرّم عليهن ويبيح لهن الواقع أن هذا الكلام لا يقوله إلا حشاش مسطول! ترى هل وصل الهوان المسلمين أن يلفق أحدهم رواية غبية ينال فيها منهم ومن نسائهم بتلك الطريقة التي لا ترعى فيهم ذمة ولا إلاً دون أن يخشاهم أو يعمل لهم حسابا؟

لكنى أعود فأقول كها أقول دائها: إن المسلمين هم الذين جلبوا هذا على رؤوسهم ببلادتهم وصمتهم ورضاهم بالهوان حتى وصل الأمر أن كتب قعيد هذه الرواية يبهد هم فيها كل هذه البهدلة وهو مطمئن أنهم سيسكتون فلا يصنعون شيئا! والله لقد عشنا وشفنا! أوملابس نسائكم، أيها المسلمون، خيام متحركة، وذيولها تثير الغبار وأوراق الأشجار؟ أو يقال لكم إنكم متخلفون جامدون لا تتغيرون ولا تتغير ملابس نسائكم تبعا لتغير الفصول ثم تصمتون؟ طيب يا سيد ماجد، فلهاذا لم تقل لنا ما الذى تلبسه أمك فى كل فصل من فصول العام؟ أتراها مثلا فى فصل الصيف تلجأ إلى الإستريتيز هربا من حر القاهرة الحارق؟ لقد فاتك هذا، فنرجو ألا يفوتك إذن فى الرواية التالية التى سوف يؤلفها لك القعيد لتستكمل فيها قلة أدبك

وتنفض بقية سخائمك التي ما زالت تحيك في صدرك!

وحين تدخل مهرة المطبخ لتصنع شيئا تقدمه لماجد أثناء زيارته لها يحاول المؤلف «أبو دم يلطش» أن يتظرف، ويا ويل من تفرض الأقدار عليه أن يتعامل مع شخص دمه يلطش لكنه مع ذلك يحاول أن يبدو ظريفا، فيصورها وقد وقعت في حيص بيص وأخذت تستعرض ما كان يمكنها أن تقدمه له لو كان متاحا عندها، من كركديه لم تشأ تقديمه له لأنها لا تحيه لتخفيضه ضغط الدم، وكأنها هي التي ستطفحه، أو بيرة تقول إنه لم يتبق منها لديها منذ الأيام الخوالي، أيام كانت تمشى على حل شعرها، إلا الزجاجات الفارغة، ولا أدرى لماذا تحتفظ ممثلة تاثبة قطعت كل علاقاتها بالماضي بفوارغ البيرة، أو ويسكى، مع أنه لم يسبق لها في الرواية أن أتت على ذكر الويسكي بها يدل على أنها لم تكن تشربه أو على الأقل: لبس لديها منه شيء، بالإضافة إلى أنها لا يمكن أن تفكر في تقديمه لضيفها أبدا ما دامت قد تابت وأنابت، إلا أن أبا دم يلطش لم يجد عذرا تتعلل به أمام نفسها لعدم تقديمها الويسكى للولد النصراني إلا أنه ينقض الوضوء. ألا ترى معي، يا صديقي القارئ العزيز، أن هذا كلام يفقع المرارة ويفقع شيئا آخر غير المرارة؟ بالله ماذا يمكن أن يقول الإنسان منا للقعيد أو يفعله لو رآه بعد هذه الرواية؟ ثم إن مهرة قد صنعت في نهاية المطاف للولد النصر اني شايا (ص٨٦- ٨٣). يا حلوللي! شاي؟ وهل كان هذا يحتاج إلى كل تلك المناجاة الباردة برود البطلة ومختلقها؟

يا قعيد، إن كل الناس في مصر يقدمون لضيوفهم الشاى دون أن يدخلوا في تلك المتاهة التي تفوقت في صعوبتها وتعقيدها على صنع القنبلة الهيدروجينية، ودون أى شيء من ذلك السخف والتنطع الذى فلقتنا به أنت وبطلة روايتك المتخلفة، اللهم إلا بيتى، إذ نحن لا نشترى شايا ولا قهوة، بل نقدم لمن يزورنا مشروبا باردا، ولا تجلس زوجتى في المطبخ تضرب الودع حتى تستقر على نوع المشروب الذى ستقدمه للضيف، ممسكة بوردة تقطف أوراقها ورقة ورقة وهي تقول: كركديه؟ لا. بيرة؟ لا

لا. ويسكى؟ لا لا لا. شاى؟ أعوذ برب الأرض والسهاوات ا بل تحسم أمرها مرة واحدة وتقدم للضيف (واحد كائز وصَلّحه)، وأنا أقول لها: ولم لا تقدمين زجاجة بيبسى بدل الكائز؟ إلا أنها تصر دائها على ما تفعل، وأنا أصر دائها على ما أقول. ولكن، كها تعرفون، ليس القول كالفعل.

وفي ص١١١ تدعى الكذابة بنت الكذابين، مرام أم ماجد، أن واحدا من أعضاء الجهاعات الإسلامية صعد إليها يوم الجمعة عند الصلاة وسألها لماذا لا يصلى المحروس ابنها الجمعة حاضرا؟ وأنها لم تدر بهاذا تجيبه، فانصرف وهو يتمتم تمتمة لم تفهم منها حرفا واحدا، بل رأت فقط لحيته الكثيفة تتحرك في غضب، وأنها قالت لنفسها إن حيرة النصارى مع المسلمين لا حدود لها: إنْ علقوا الصليب في مكان ظاهر غضبوا، وإن أخفوه كها تصنع هي صعدوا إليها وطلبوا من ابنها أن يصلى الجمعة حاضرا بطريقة فيها تهديد ووعيد، وأنها لم يبق أمامها بعدما باعت الصليب الذهب إلا أن تأتى بصليب خشبى وتعلقه على باب الغرفة التي ينزلون فيها من اللوكاندة حتى يفهم هؤلاء القوم الباردون أنهم نصارى!

هذا ما قالته الكذابة بنت الكذابين حسبها طلب منها المؤلف أن تفعل. ولكن فات المؤلف الفاشل أن صلاة الجمعة ليس فيها حاضر وقضاء، بل صلاة جمعة فقط. خيبة الله على كل جاهل سخيف! وهذا يذكرنى بها قاله علاء الأسوانى فى روايته الشذوذية: اعهارة يعقوبيان، حين صور المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب خطبة مثيرة للمشاعر فيتحمس المصلون ويضجون بالمتافات، وتلعلع المصليات بالزغاريد، ولم يبق إلا أن يقول إن إحداهن قد غلبتها الحهاسة فتحزمت ورقصت عشرة بلدى! وفات القعيد أيضا، لغشمه وضحالة موهبته، أنه هو ذاته قد قال بلسان الأم ضمن تعقيبها على الموضوع إن ماجد لم يكن في اللوكاندة آنذاك. وإذن فكيف عرف عضو الجهاعة الإسلامية أن المحروس لا يصلى الجمعة؟ ألا يمكن، من الناحية النظرية، أن يكون قد ذهب لصلاتها فعلا؟ أرأيت أيها القارئ مدى الصفاقة

في التحرش بالإسلام والمسلمين؟

ولكن أين يا ترى يمكن أن نعثر على تلك الجهاعة الإسلامية التى تمر على البيوت، واللوكاندات فوق البيعة، وتطلب من أصحابها وقاطنيها النزول لتأدية صلاة الجمعة، وحاضرا؟ إن السعودية ذاتها، وفيها هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى تتلخص مهمتها تقريبا في التثبت عند كل أذان من أن الناس تذهب إلى المسجد وتؤدى الصلاة، لا تفعل هذا، بل تكتفى بالمرور بسياراتها في الشوارع والنداء على المسلمين أن يصلوا، ولا تصعد أبدا إلى البيوت ولا تدخل الفنادق بتاتا، بل لا تتعرض لأى إنسان راكب سيارته في الشارع أثناء الصلاة. ثم ما السريا ترى في أن أعضاء الجهاعة الإسلامية لم يصعدوا إلى الفندق ليطلبوا من المحروس، النزول لصلاة الجمعة إلا الأسبوع الفائت فقط، وهو وأمه ينزلان في اللوكاندة منذ النول لصلاة الجمعة إلا الأسبوع الفائت فقط، وهو وأمه ينزلان في اللوكاندة منذ منين؟ حل لنا هذه الفزورة يا عم الشيخ قعيد، الله لا يسوؤك! على أى حال نحن مدينون لقعيد بالشكر لأنه اكتفى بذلك ولم يقل إن أعضاء الجهاعة الإسلامية قد مدينون لقعيد بالشكر لأنه اكتفى بذلك ولم يقل إن أعضاء الجهاعة الإسلامية قد عروا الغرفة التى تنزل فيها المرأة وابنها. الواقع أن هذا كرم حاتمى لا ينبغى أن يمر دون شكر وثناء!

وعجيب أن يقول المؤلف ذلك، وكثير جدا من الناس في مصر لا يصلى الجمعة، بل يَبْقُون جالسين على المقاهى أو سائرين على غير هدى في الشوارع أو راكبين سياراتهم ساعة الصلاة دون أن يتعرض لهم أحد بشيء، فها بالنا بمن في المنازل والفنادق؟ بل إن كثيرا من الباعة الذين يفرشون بضاعاتهم يوم الجمعة حول المساجد لا يصلون. بل إن بعضهم نصارى، ولا يفكر أحد أبدا أن يتدخل في شؤونهم. يا للكذابين السفهاء! أليس هناك بعض من الخجل؟ ولنفترض أن ذلك قد حدث رغم كل ما قلته، فلم يا ترى اكتفت الجهاعة الإسلامية بدعوة ابن مرام النصراني للصلاة وتركت صاحب اللوكاندة وعالها المسلمين فلم تطلب منهم ترك اللوكاندة والذهاب للصلاة حتى يعودوا من الجامع بعدها فلا يجدوا لا اللوكاندة

ولا الزبائن، كي ينبسط الشيخ قعيد؟

والله إنني لأضحك، وأنا أكتب الآن، من ذلك السخف الساخف! نعم أضحك من هذه البليّة التي رُمِينا بها على آخر الزمن، وشَرُّ البلية ما يُضْحِك. لقد كانت جدتي، يرحمها الله، تقول في مثل هذا السياق: هَمَّ يُضْحِك، وهَمَّ يُبْكِي ا وهذا هو الهم الذي يضحك! والبركة في سيدنا المنتهك! فهكذا يكون الانتهاك، وإلا فلا! ثم ما حكاية اللحية الكثيفة هذه؟ أليس للقساوسة لحي كثيفة وشعثاء أيضا، ولا يفكر الواحد منهم في تشذيبها طوال حياته؟ فلهاذا لا تعاب إلا لحي المسلمين؟ لكن العيب ليس عيب المرأة النصرانية. إنها عبدة المأمور، فالعيب إذن في المأمور! وأخيرا متى اضطر المسلمون النصاري إلى خلع الصليب من حول أعناقهم؟ ألا إن هذه لفرية كبرى، فها هي ذي الصلبان مدقوقة على أرساغهم، ومعلقة في رقابهم، ومرفوعة فوق كنائسهم، ومحمولة في أيديهم ينطلقون بها هائجين يقطعون بها الطريق ويروعون المارة ويقتلون من ينصحهم بالتعقل ويحطمون بها السيارات وواجهات الإذاعة والتلفاز، وينهالون بها على الرؤوس، ثم يتنادُّون رغم ذلك بـأن المسلمين يضطهدونهم ويضيقون عليهم ولا يعطونهم الفرصة كاملة لزرع الكنائس التي لا لزوم لها في كل مكان وتطفيشهم من بلادهم والقضاء على إسلامهم. حَقًّا إن المسلمين ليستأهلون الحرق بزيتٍ وَسِخ! ألبس خنوعهم وسكوتهم هو السبب في أن الأمور بلغت هذا المدى؟ فليشربوا إذن من كيعانهم!

وتزعم الرواية أن زوج مرام، وهو مهندس يشتغل في شركة يملكها نصارى، قد تلقى من مرؤوسيه المسلمين تهديدات بالقتل أدت به في نهاية المطاف إلى الهجرة وترك الديار (ص ١١٩ وما بعدها). لكن متى بالله قتل المسلمون في مصر نصرانيا على هذا النحو؟ الحق أن الذي يحدث هو العكس من ذلك تماما، فالنصارى هم الذين يقتلون من تُسلِم من نسائهم تطبيقا لفتوى توجب قتل المرتد عن النصرانية إذا لم يقدروا على خطفها وإيداعها الدير، ثم لا يكتفون بقتلها بل يقتلون زوجها

المسلم وأولادها، على حين لم يحدث أن قتل المسلمون أي متنصر منهم رغم أن المتنصرين لا يكتفون بالتنصر والعيش في دينهم الجديد في هدوء بل ينطلقون فيشتمون الإسلام ويشتمون أتباعه ورسوله وكتابه، لا في الدائرة الضيقة التي يعيشون فيها بل في أجهزة الإعلام في سمع الدنيا كلها وبصرها. وكل هذا مسجل بالصوت والصورة. وما محمد حجازي وزوجته ومحمد رحومة ونجلاء الإمام وريهام عبد العزيز مثلا بالحالات التي يجهلها أحد وذلك على العكس التام مما يسلكه من يعتنق الإسلام من النصاري، إذ يحاول العيش في هدوء، وبخاصة في ظل ما كان سائدا من قهر للمسلمين وبطش بهم في عهد المخلوع، الذي كان يناصر الكنيسة وكبيرها على حساب الدين الذي ينتسب رسميا إليه، إذ كان يسلم من تتنصر إلى الكنيسة فتحبسها في الدير وتسومها سوء العذاب ولا يعرف الجن الأحمر ذاته شيئا عن مصيرها. وعبثا يحاول المسلمون وبعض النصاري الشرفاء الاستعانة بالقانون على معرفة أي خبر عن النساء اللاتي مِن هذا النوع، ولكن لا حياة لمن يستغيثون بهم من حكام ومسؤولين وقانونيين وسيليرلي على الدولة المدنية التي يصدعون أدمغتنا بالرغبة في إقامتها، إذ الدولة المدنية التي يريدونها لا تعني سوى محو الإسلام وسَبُّ رسوله وإلهه وكتابه وترك الحبل على الغارب لبناء الكنائس في كل شبر من أرض مصر وفي الأماكن البارزة منها وتمكين المنصرين من فتنة المسلمات والمسلمين عن دينهم وإلغاء النصوص القرآنية والحديثية التي لا توافق. الهوى السَّامي وحذف المادة الثانية من الدستور بمعاونة العلمانيين والملاحدة ممن لا يكرهون من الأديان إلا دين محمد لا غير، مع الدفاع في ذات الوقت عن حق كبير النصاري بفرض فهمه هو للنصوص الإنجيلية على جميع الأرثوذكس، وهو ما يعني إلغاء الإسلام لحساب الكنيسة!

ولكن لماذا تلقّى عبود بقطر تهديدات القتل المزعومة؟ أتريد الجواب أيها القارئ؟ إذن فاسمع واعجب: تقول الرواية الكاذبة الخاطئة إن المسلمين الذين

يعملون تحت إمرته في الشركة النصرانية لم يطيقوا أن يترأسهم بعدما رقاه أصحاب الشركة إلى رتبة المدير، إذ قال المسلمون الأغبياء المتعصبون طبقا لما صوّرتهم به الرواية إنهم لا يقبلون أن يكون لنصراني ولاية على مسلم، وكأننا لسنا بصدد مدير في شركة صغيرة، بل بإزاء رئاسة الأمة الإسلامية كلها من المحيط إلى المحيط. كل هذا، والشركة كها قلنا، شركة نصرانية. وهو ما يعنى أن صاحب الشركة حر في شركته يُؤمِّر فيها من يشاء على من يشاء، فهى قطاع خاص، وأصحاب القطاع الخاص يعملون فيه ما يحلو لهم. فهل يمكن أن يصدق عاقل هذا الهراء الذي تقوله الرواية المدلسة؟

لقد تربيتُ أنا مثلا أتناء المرحلة الثانوية في مدرسة من مدارس طنطا، وكان يدرّس لنا مواد الرياضيات والجيولوجيا والتاريخ والجغرافيا أساتذة نصارى، وكنت آتيا طازجا من معهد طنطا الأحمدى، وحَزّ العهامة لا يزال ناصعا على جبهتى، ولم أجد أية غضاضة في ذلك. بل كان وكيل المدرسة أيضا نصرانيا، وكان شديدا صارما، ويضربنا بالخيزرانة إذا ما قَصَّر أى منا أو خرج على النظام فلا يستطيع أحد من الطلاب أو من أولياء أمورهم أن يقول له: ثلث الثلاثة كم؟ ومرة أخرى لم نكن نشعر بأية غضاضة من جراء هذا. كها اشتغلتُ في مقتبل حياتي الوظيفية في بعض المدارس النصرانية، وكان أصحابها ومديروها والمسؤولون فيها جيعا نصارى، ولم نشعر هنا أيضا بأية غضاضة من أى نوع. وهناك المديرون النصارى في المؤسسات والشركات المختلفة، وهناك رؤساء الأقسام النصارى في هذه الكلية أو تلك، وهناك المحافظون النصارى، وهناك وكلاء النيابة والقضاة والمستشارون النصارى، وهناك المحافظون النصارى في الشرطة والجيش على السواء، وتحت إمرة كل واحد من هؤلاء كثير من المسلمين، ولم يحدث أن سمعنا إنكارا أو استنكارا من جانبهم.

والعجيب الغريب أن تكذب مرام دون حياءٍ منكرةً أن يكون في مصر بطولها

وعرضها ضابط نصرانى يوحد الله، أو يثلّنه بالأحرى، إذ تتساءل باستغراب شديد قائلة: اهل هناك ضابط منا؟ (ص١٢٥-١٢٦). وبطبيعة الحال لا مرام استنكرت ولا مرام دهشت ولا مرام فتحت فمها بكلمة، بل لا يوجد شيء اسمه مرام البتة، إذ القعيد هو الذي اختلقها ونسب إليها هذا كله ليسوّد وجه المسلمين والإسلام مثلها زعم أن المسلمين الذين كانوا يشتغلون في تلك الشركة المذكورة قد أخذوا منذ ذلك الحين يصلّون في وقت العمل جماعة أمام مكتب عبود نفسه وداخله أيضا، ثم يعلنون أنهم سيبنون مصلى في الشركة حتى لا يجتاح الغضب الإلهى البركله، وكل ذلك تعبيرا عن تمردهم على ترقية عبود.

ولا يفوت الكاتب أن يسخر من المسلمين فيقول على لسان عبود إنهم كانوا يصلُّون على قطع من البلاستيك الرخيص، ويؤمهمَ أكبرهم سنا، وأغزرهم ذقنا، وأكبرهم ذبيبة (بالذال طبعا كما ينبغي أن يكتبها عبقرى منتهك!)، وأطولهم سبحة، ويختار من آيات كتابهم كل ما يؤذي شعوره، إذ يقرأ الآيات التي تتكلم عن السيدة العذراء وعن السيد المسيح (ص١٤٤). يقصد أنه يتعمد اختيار الآيات التي تتحدث عن المسيح عليه السلام بوصفه نبياً لا إلها، وعن أمه بوصفها صِدِّيقة مباركة لا أما للإله. أي أن المسلمين لا يصلون عبادةً لربهم بل كراهيةً منهم لشركاتهم في الوطن. و هذا كله كذب وقلة أدب، إذ إن المسلمين لا يصلون في العمل إلا صلاة الظهر، ويمكن أن نضيف إليها صلاة العصر أيضا فوق البيعة كنوع من الأوكازيون، إذ نحن في موسم انتخابات، ويهمنا التوسعة على المواطنين. وما دام ليس عندنا لحم نوزعه فلنوزع عليهم الصلاة. وعليهم أن يحمدوا ربهم لأننا لن نوقفهم في طوابير كطوابير فراخ الجمعية أيام خالد الذِّكْر (آسف: أقصد خامد الذُّكْر)، بل سنقذفها في الهواء، ومن يحب النبي ينط! لَكِنْ معروفٌ لكل حمار أن صلاة الظهر والعصر سرية لا يسمع أحد شيئا مما يتلوه المصلي فيها من قرآن، فكيف عرف الخنزير عبود أن الإمام إنها يختار عن عمد وسبق إصرار ما يؤذي مشاعره؟ بل

كيف يجرؤ هذا الكذاب الوقح فيقول رغم ذلك إن أصحاب الشركة نصحوه بأن يسد أذنيه ويجعل واحدة من طين، والأخرى من عجين (جاءك هَمّ تُخين!) حتى لا يسمع ما يتلوه الإمام؟ لكن نعود فنقول إنه لا عبود سمع شيئا مما يتلوه الإمام ولا كانت هناك صلاة في مكتبه أصلا، بل ليس لعبود هذا نفسه وجود، إذ المسألة كلها من بُنيّات الخيال القعيدى الكسيح. ترى هل هذا كلام رجل مسلم؟ إنها والله لفضيحة! فضيحة له، وفضيحة للناقد الأزهرى الدرعمى الواقع في غرامه المولة بعبقريته العديمة المثيل. لكن ماذا نقول في الزمن الوغد؟

والواقع أننا عشنا طول عمرنا ونحن نرى في كل وزارة من الوزارات المصرية المتعاقبة عددا من الوزراء النصاري، ونجد ذلك أمرا عاديا لا يضيرنا في شيء. وما بطرس غالى، الذي كان يسوم الشعب المصرى سوء العذاب، ثم اتضح أنه قد بدد الأموال الضخام من الخزينة التي اؤتمن عليها، ببعيد. وقد صرح شيخ الأزهر الحالي ذات مرة قبل خلع حسني مبارك بأن الأزهر نفسه يخضع في ماليته لذلك الوزير النصراني وأن رجال الأزهر لا يجدون في ذلك ما يمكن أن يغضبهم. بل عندنا الآن الوزير منير فخرى عبد النور، ولم يعترض أحد عليه رغم أنه ما يسترو تسليم وفاء سلطان إلى الكنيسة لحبسها في الدير؛ ومن يومها لم يسمع أحد خبرا عنها حتى لقد قيل إنها قُتِلت في التعذيب حين لم يستطيعوا أن يحملوها على الارتداد عن دينها الجديد، ولم تستطع قوة في الدولة، التي كانت تفتك بالمسلمين وتعتقل منهم عشرات الآلاف ظلها وعدوانا وتقتل منهم من تشاء دون حسيب أو رقيب، أن تصنع شيئا لها أو للمسلمين، الذين يَرَوْن في هذا إهانة وأية إهانة لهم، إذ يجدون أنفسهم عاجزين عن إنقاذ واحدة منهم من المصير الأسود الذي انتهت إليه. وسلم لى على الدولة المدنية، التي هَبُّ من ينادون بها ويصرخون من أجلها من العلمانيين والملاحدة هائجين مائجين لأن الوزير الذي تولى الثقافة بعد الثورة افتتح كلامه ذات مرة بالبسملة، ولم يشفع له أنه هو ذاته قد صرح أثناء أزمة المآذن في سويسرا

مناسيًا ذلك «المبسمل» أن منظر الكنائس التي تشبه القلاع والحصون بصلبانها مناسيًا ذلك «المبسمل» أن منظر الكنائس التي تشبه القلاع والحصون بصلبانها وأبراجها لا يتمشى مع المنظر المعارى العام في مصر ولا في أي بلد إسلامي آخر، ومناسيا أيضا أن فتواه الهندسية هذه ليس لها من معنى إلا أن أهل كل دين يختلف عن دين الأغلبية في أي بلد من البلاد لا يصبح لهم أن يينوا لأنفسهم دارا للعبادة لأنها سوف تخالف المنظر المعهارى العام، ومتناسيا للمرة الثالثة أن من السهل متيحاء تصميم للمئذنة يتهاشى مع المنظر المعهارى العام في سويسرا وغير سويسرا، وما ذلك على المهندسين المعهاريين بصعيب، إذ من المعروف أن تصميم المئذنة، بل تصميم المسجد كله، كثيرا ما يختلف من بلد إلى آخر طبقا لاختلاف الذوق تعمارى، ومتناسيا للمرة الرابعة أن المآذن موجودة في كل بلاد العالم بها فيها كثير من أحول الأوربية وأمريكا ذاتها، ولم تؤذ أحدا بمخالفتها للمنظر المعهارى العام، ومتناسيا خامسا أن الغربيين قد فلقونا ليل نهار، ونهار ليل بتشدقهم بالحرص على والأديان ما عدا الإسلام وثقافة الإسلام؟

المهم أن عبود بقطر، رغم ذلك كله، لم ير مفرا من الهرب خارج الديار، وهو نصرف اصطنعه المؤلف اصطناعًا ليتهم المسلمين بالتعصب الكريب ويعطى النصارى الفرصة لتعضيد دعاواهم ضدنا فتشتعل البلاد بفتنة طائفية أخرى ويحرز بُنطًا على قفانا نحن المسلمين المئاكين الذين لا حول لنا ولا طول، ولا عم لنا ف الحكومة ولا خال. ووجه التكلف السخيف هو أنه في الوقت الذي لا يرى المسلمون في مصر غضاضة في أن يكون المديرون في شركاتهم الحكومية العامة نصارى، يريد القعيد أن يوهمنا بأنهم يرفضون أن يكون رئيسهم في شركة نصرانية خاصة مديرا نصرانيا، أي مديرا ينتمى إلى دين صاحب الشركة. طبب، فلهاذا قبلوا رئاسة صاحب الشركة عليهم وهو نصراني، ورئاسته بلا شك أقوى وأمعن في

الاستفزاز من رئاسة المدير لأنه يجمع إلى جانب الرئاسة سلطة المال؟ بل إن القعيد يمضى في الهنس إلى المدى الذي يحاول فيه أن يقنعنا بأن صاحب الشركة ذاته قد نزل على رغبة أولئك الوحوش المتعطشين للدماء النصرانية، فطلب من المدير ابن ملته أن يتوارى عن الأنظار ولو مؤقتا ريثها ينجلى الموقف. والمصيبة الكبرى أن الرواية الكذابة تزعم أن المسلمين في تلك الشركة النصرانية لم يكونوا يخاطبون صاحب الشركة ولا المدير المرفوض بها يريدون، بل لم يرفعوا خطابات إليهها بهذا المعنى، مكتفين بأن يضعوا خفية في مكتب المدير تهديداتهم الغُفل من التوقيع. ومعنى هذا أنهم ليسوا من القوة التي تُصورها الرواية زورا وبهتانا، وإلا لجابهوا الرجلين بها يريدون. أفيريد قعيد منا أن نصدق تُرهاته الفِحَّة هذه؟ كلا والله، فَدُونَ ذلك خَرْط القَتَاد كها كان أجدادنا العرب يقولون!

والعجيب أن الرواية التي تَدَّعِي هذا الكذب الإجرامي على المسلمين هي نفسها الرواية التي تقول إن عبود لم يفكر في أي شخص يرسل عن طريقه المبلغ الشهري إلى زوجته وابنه إلا امرأة مسلمة هي مهرة، الممثلة التاثبة المتحجبة. فأي حبص هذا؟ ترى إذا كان الرجل قد هاجر من مصر تحت ضغط التعصب الإسلامي الظلامي الحاقد، فكيف لم يثق في أحد يرسل عن طريقه المال لزوجته وابنه إلا امرأة من نفس طائفة أولئك المتعصبين الهمجيين، بل من أشدهم تعصبا، إذ هي امرأة متحجبة متخلفة؟ بل كيف أمِن على زوجته وابنه فتركهما بين هؤلاء المتوحشين أكلة محوم النصاري، الذين هددوه بقتله وخطف ابنه وتشويه وجه زوجته بهاء النار، شم أتبعوا التهديد بإعطائه علقة سريعة كمينة لما ينتظره من متاعب لو أصر على موقفه ولم يترك العمل (ص٤٤، ١٤٨ – ١٤٩)؟ ودعنا الآن من الخبص الآخر المتمثل في أن عبود بقطر، حين قرر الهجرة من البلاد، قد اتبع أساليب غاية في السرية والتعقيد وعاش طوال الوقت في رعب قاتل، وكأن الإنتربول والسي آي إيه والموساد والسافاك جيعا، ولا أدرى ماذا أيضا من أجهزة المخابرات الأخرى، يطاردونه والسافاك جيعا، ولا أدرى ماذا أيضا من أجهزة المخابرات الأخرى، يطاردونه والسافاك جيعا، ولا أدرى ماذا أيضا من أجهزة المخابرات الأخرى، يطاردونه

ويعملون على منعه من السفر، مع أن هجرته سوف تكون لصالح المسلمين المتعصبين الحاقدين أعداء الحياة والنجاح، ومن ثم لن يعرقلوها بل سوف يبتهجون بها. فلهاذا يخفيها عبود؟ ألا إنه لغبي مبين! إلا أن عبود مظلوم، فليس هو الذي فعل هذا من تلقاء نفسه، بل المؤلف هو الذي وسوس له به وأكرهه عليه. فأية عبقرية هذه؟ كذلك دعنا من الخبص الثالث الذي وسوس لعبود ألا يرسل المال مباشرة لزوجته وابنه فيريح ويستريح، ومن ثم لا يجد يوسف القعيد سببا لتأليف روايته التافهة المتهافتة المفككة، والتي تقوم من أولها إلى آخرها على أن المبلغ الشهري كان يصل إلى مستحِقّيه عن هذا الطريق اللولبي الذي يذكرنا بالمثل القائل: «من أين أذنك يا جحا؟، ويزيد الأمر خبصا ولبصا أننا، على طول الرواية من أولها إلى آخرها، لا نعرف طبيعة العلاقة بين عبود ومهرة، بل لم يحدث أن تقاطع طريقاهما قط، إذ كانت تعيش في عالم لا صلة بينه وبين عالم عبود البتة. وهو ما يطعن الرواية في الصميم، إذ يأتي إلى عمودها الأساسي فيجتثه من جذوره فتخرّ الرواية خاوية على عروشها ولا تعود تصلح بعدها لشيء أبدا. إلا أن المؤلف، ولا أدرى كيف، قد مضى في تسخيم الصفحات بأحداث مفتعلة ملفقة، وشخصيات لا تقنع بتصرفاتها ولا بكلامها ولا بصِلاتها بعضها ببعض قطة. يا لصبره العجيب! لا ريب في أنه يستحق جائزة نوبل مكافأة له على مقدرته الفريدة في تحمل الملل طوال مائتين وخمس وستين صفحة هي صفحات روايته السمجة التي تأخذ بأكظام النفس بسبب ما فيها من سأم يصيب الإنسان بكُرْشَة نَفَس! يا حفيظ! صدق اأمير الشعراء العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، طبقا لشهادة قعيد: دبيبُ فَخِذ امرأة بين إليتي رَجُل سَأم!

والعجيب كذلك أن الرواية التي تفترى كل هذا الكذب البشع على المسلمين هي نفسها الرواية التي تقول على لسان صاحب الشركة ذاته إن شركته، رغم المنافسة الهائلة التي تَلْقَاها من بعض الشركات الأخرى، تتقدم أسرع من الصاروخ

لدرجة أنها توشك أن تلتهم السوق لا في المدينة التي تقع فيها فحسب، بل في المدن المجاورة أيضا، وإنه من المنتظر أن يصبح هدفها التالى الصعيد كله: الجوانى والوسطانى والبرانى، وذلك رغم أن الشركة كانت مدعومة بالتمويلات الأمريكية التي تأتيها بالأمر المباشر من وراء المحيطات البعيدة حتى تستطيع أن تهزم الشركات المنافسة لها حسبها قال عبود نفسه (ص١٤٥ – ١٤٦). إذن فليست هناك أية مشكلة على عكس ما تزعم الرواية، وإلا فكيف تنجح شركة نصرانية تتلقى المساعدات الأمريكية لأغراض سياسية كل هذا النجاح في وسط إسلامي مُعَادٍ للنصارى كل هذا العداء؟ ومعروف أن النصارى المصريين يسيطرون من الاقتصاد المصرى على نسبة أضخم من نسبتهم بين أهل البلاد بأضعاف. ومنهم من يُعَدّ بين أغنى أغنياء نسبة أضخم من نسبتهم بين أهل البلاد بأضعاف. ومنهم من يُعدّ بين أغنى أغنياء الكلام، ومع هذا لم يلمسهم المسلمون بأى أذى. ولو كان المسلمون كها تصفهم الرواية لقاموا إلى ساويرس وإخوته وأكلوهم أكلا. وما الساويرسيون سوى مثال الرواية لقاموا إلى ساويرس وإخوته وأكلوهم أكلا. وما الساويرسيون سوى مثال يُضْرَب في هذا المجال، وإلا فأمثالهم بين نصارى الوطن كثيرون.

على أن الرواية لم تتوقف في الكذب والتدليس والرغبة الشيطانية الأثمة في إشعال الوطن عند هذا الحد، بل مضت فادعت بالباطل كعادتها أن مرام كانت تتلقى هي وابنها تهديدات (ص١٢٣). ولكن متى تلقيا تلك التهديدات؟ ليس في الرواية الكذابة شيء عن ذلك. ومن هم أولئك المهددون؟ لا ندرى. إنها هي مزاعم، والسلام! ثم لماذا يهدونها؟ لقد كانت مرام امرأة كبيرة هجرها زوجها، وكانت تعيش هي وابنها على الكفاف ويكملان عشاءهما ماء غير قراح، ويرتدى الولد ملابس مرقعة (وا حَرَّ قلباه!)، فلهاذا يهددهما المهددون؟ ثم ها هم أولاء ملايين النصاري الخمسة يعيشون بين ظهرانيننا في أمان، ويأكلون كبدة باطمئنان، ويقرأون الفاتحة للسلطان، كل ذلك دون أن يتعرض لهم متعرض بأذي أو يخطف أحد لهم ولدا أو يزورهم زوار الفجر المجرمون المتخصصون في ترويع المسلمين

وحدهم وسوقهم إلى المعتقلات بعد تحطيم أثاثهم وفراشهم، والاعتداء على أعراض نسائهم في غير قليل من الأحيان، وكذلك دون أن يفكر أحد في اقتحام كنائسهم وفض من يوجدون بداخلها، على عكس المساجد، التي تغلق عقب الصلاة مباشرة، ويا ويل من يُضْبَط ملتبسا بالبقاء فيها عندئذ!

ولكن أترى القعيد قد همد بعد هذا؟ أبدا، بل استمر في سخافاته وتدليساته المقيتة التي لا أعرف كيف كانت تواتيه نفسه على اختراعها بكل هذا البرود. تصوروا أيها القراء أنه قد وصل به الزعم البَجِح إلى أن يقول على لسان مرام عقب هجرة زوجها من البلاد إنها فكرت، ضمن ما فكرت فيه من حلول، في إحضار مربية مسلمة لابنها ترعاه أثناء غيابها في العمل، لكنها تراجعت لتيقنها أنها لو فعلت هذا لسكب المسلمون البنزين على بيتها وأحرقوه في عز النهار ولامتنع الجميع عن إطفاء النيران (ص١٣١ - ١٣٢)، وكأننا في مجاهل أفريقيا بين أكلة لحوم البشر. انظروا، بالله، إلى هذا الفجور السمج الذي يدل على أن الكاتب قد اختلق هذا اختلاقا ككل شيء آخر في الرواية، وبالذات ما هو مسيء منها إلى المسلمين، فتراه يتحكك دائها بهم ويفترع لهم المناسبات والأحوال التي تعطيه الفرصة لتشويه صورتهم وتقبيح كل ما يتعلق بهم، وإلا فلهاذا لم تفكر بوز الإخص هذه في إحضار مربية نصرانية فتضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد: العصفور الأول أن ترعى المربية النصرانية ابنها. والعصفور الثاني أن تطمئن إلى أن المربية لن تلقنه، عمدا أو عن غير عمد، شيئا من عقيدة التوحيد. والعصفور الثالث أن تنفع بها سوف تدفعه من مالِ امرأةً نصرانية لا مسلمة تنتمي إلى الهمج المتوحشين أكلة لحوم البشر. وإذن ماذا؟ وإذن فالعقيد يختلق المناسبات السخيفة اختلاقا كي يتجنى على المسلمين ويصورهم بصورة الشياطين كها أوضحنا!

ورغم أن المسلمين طوال الأربعة عشر قرنا الماضية لم يحدث بتاتا أن قالوا إن مصر هي بلدهم وحدهم، بل النصاري هم الذين يقولونه، وعلى مرأى ومسمع من

الدنيا جمعاء، فإن الكاتب المنتهك ينطق مصطفى نور الدين، في آخر لقاء جمعه ومهرة، بنصيحة ينصحها فيها أن تفتعل مشاجرة بينها وبين الولد النصراني ثم تَدَّعى أنه اعتدى عليها ليقوم هو بعمل الباقى المطلوب كيلا تدفع له المبلغ الشهرى الذي ضيعته آخر مرة ثم أتت إليه تستعينه على تسديده، فأجابته قائلة: (ولكنكم تشعلون الفتنة بهذه الطريقة»، فيقاطعها قائلا: (الفتنة الطائفية؟ من قال هذا؟ هذا التعبير فخ لا وجود له سوى في الإعلام. الشيوعيون هم أصحاب التعبير. لسنا طائفتين في البلد. إنها طائفة واحدة. هذا بلد للمسلمين فقط» (ص١٩٦-١٩٧). ورغم أنى لم أحضر مثل هذا الحوار، بل رغم معرفتى أنه اختراع سخيف من القعيد، أستطيع أن أؤكد بكل يقين أن ما قاله مصطفى نور الدين عن مؤامرات الشيوعيين هو كلام في عله تماما، فها هم أولاء يفترون على المسلمين الأكاذيب ويزعمون أنهم يَرون كل الفسهم أصحاب البلد دون منازع مع أنهم لم يقولوا ذلك يوما، بل قائلوه هم النصارى كما يعرف ذلك القعيد قبل غيره، إلا أنه يقلب الحقائق قلبا!

وعلى ذلك فقول الناقد الانتهاكى إن «العنوان الفقهي للرواية يُسْتَخْدَم بطريقة مجازية تحتمل تأويلات عدة لعل أقربها إلى الأحداث هو شراكة المواطنة عندما يتهددها الاحتقان والإفلاس، فتهرع كل طائفة لكي تحظى بنصيبها من الدَّيْن في رقبة الوطن ولو أدى ذلك إلى ذبحه عو قول يقوم على التدليس وإخفاء الحقائق، إذ لم يحدث بتاتا أن نادى المسلمون بوجوب مغادرة النصارى لمصر بوصفهم أغرابا عنها، وعليهم تركها لهم لأنهم هم وحدهم أصحابها، إذ إن المسلمين يحترمون أوامر دينهم، التى تأمرهم بالعدل والبر والإحسان مع غيرهم أيا كان هذا الغير، فها بالنا بالجيران شركاء الوطن؟ إن صدر الوطن الحنون وقلبه الرحيم ليتسعان لنا جميعا، ولا معنى إذن لأن نضيع أعهارنا في تآمر بعضنا على بعض، فالحياة قصيرة، ولن يستفيد من التناحر بين أبناء الوطن الواحد إلا أعداؤهم ومبغضوهم. أما إن استمر السفهاء السفلة على غيهم وزعمهم بأن المسلمين ضيوف فعلى المسلمين أن ينتهجوا

معهم نهجا آخر. ولا أظنهم بحاجة إلى أن يدلهم أحد على هذا النهج، وإلا لكانوا لا يستحقون الحياة!

ومثل ذلك سخفا وكذبا وتدليسا أن ينسب قعيد إلى شخص مسلم قوله إن هناك حربا الآن بين محمد والمسيح، والمراد معرفة من منها سوف ينتصر على الآخر في النهاية. يقصد الحرب بين الدول الصليبية وبين المسلمين. وقد أجرى قعيد هذا السخف على لسان مصطفى نور الدين، الذى أصابته شوطة الانضهام إلى الجهاعات الإسلامية. وكان مصطفى يوجه الكلام إلى مهرة حين قصدته تطلب منه إمدادها بثلاثهائة جنيه تدفعها للولد النصراني بدلا من الثلاثهائة التي كان أبوه قد أرسلها له ولأمه عن طريقها والتي ضيعتها تحت ضغط الحاجة بسبب الارتفاع الجنوني في مستوى المعيشة (ص١٩٤).

وإذا كنتُ قد وصفتُ الكلامَ الموضوعَ على لسان مصطفى نور الدين بالسخف والكذب والتدليس فذلك لسبب هام وجوهرى، وهو أن المسلمين لا يمكن أن يفكروا على هذا النحو الغريب رغم أنه يمثل جزءا من التفكير الصليبى الذى لا يؤمن بنبوة محمد عليه السلام ويرى فيه عدوا للمسيح. أما في الإسلام فالمسيح لا يضاد محمدا، بل هو أخوه، ودينه هو دينه، إذ جاء كلاهما بالتوحيد الصافى والأخلاق الفاضلة، مع بعض التلوينات الفرعية هنا وهناك مما لا يمس العقيدة ولا الأخلاق، وإنْ مَسَّ التشريعَ في بعض الأشياء. ومعروف أن إيهان المسلم لا يكمل ولا يُقبَل إلا بالإيهان بالمسيح وسائر الأنبياء والمرسلين. وعلى هذا فمن المستحيل أن يتصور المسلم يوما نبيه الكريم وقد وقف ضد المسيح. أترى الشخص الواحد يمكن أن ينقسم على نفسه فيعاديها ويحاربها ويعمل على الانتصار عليها؟

قال تعالى: ﴿ مَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَمَعَىٰ بِدِهِ ذُكُا وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِدِهِ إِنْ مَثَلِي عَاوَمَ فَي اللَّهِ مِنْ الدِينَ وَلَا نَنَفَرَ قُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣]. وقال ﷺ: اإن مَثَلِي وَمَثُلُ الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية.

فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له ويقولون: هلا وُضِعَتْ هذه اللّبِنة؟ قال: فأنا اللّبِنة، وأنا خاتم النبيين، وقال عليه السلام أيضا: «أنا أولّى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لِعَلاّت: أمهاجم شتى، ودينهم واحد، فكما نرى فإن العلاقة بين محمد والمسيح ليست علاقة عداوة وتنافر، بل مودة تكامل. فكيف يتصور متصور، إلا أن يكون جاهلا حمارا أو في قلبه مرض، أن يدور بعقل المسلم إمكان قيام حرب بين محمد والمسيح؟

وفي موضع آخر من الكتاب يتقمص المؤلف شخصية مصطفى ويروح في نوبة هستيرية مفتريا على المساجد المفتريات: ففي المساجد، حسب مزاعمه الرخيصة، محلات كوافير للنساء، وفيها محلات لبيع الجلابيب البيضاء، وفيها محلات لبيع السُّبَح، وفيها سنترالات هاتفية، وفيها فوق البيعة بوفيهات لا تقدم سوى الحلبة والجنزبيل والقرفة والينسون. أما الشاي والقهوة فمشروبان غير مستحبين. وهناك أيضًا لمن يجوع الأرز أبو لبن والمهلبية (ص٥١٧). ولست أملك إلا أن أهتف قائلا: الله على المشروبات اللذيذة، وعلى الأرز أبي لبن والمهلبية، وإن كان لي عتب صغير على قعيد أرجو أن يتقبله منى دون حساسية، إذ لم يذكر «أم على»، التي أموت فيها: طبعا (أم على) الأكلة، لا (أم على) الامرأة، فقد صرت شيخا عجوزا لا أرب لى في النساء. إنها الأرّب كُلّ الأرّب عندى الآن في قراءة الروايات التافهة ومسح الأرض بها. ولكني مع هذا لا أفهم كيف تصور قعيد أن كلامه هذا سوف ينفّر الناس من ٱلْمَسَاجَدَ وَكُمْنِ يَتُولُونَ أَمْرِ المُسَاجِدِ. أهناكُ مِن يكره المهلبية والأرز أبا لبن يا أبا حجاج؟ أهناك من ينفر من الينسون والقرفة والحلبة، خاصة حين يضاف إليها اللبن، فيزيدها لذاذة على لذاذة؟ أما الجنزبيل أو (الزنجبيل: لا فرق) فلست مغرما به، فيمكنك يا أخى أن تحذفه من (المِنْيُو) في روايتك القادمة! ويبقى الشاي والقهوة، ولا أعرف من أين لخيالك السقيم بأن المتدينين يكرهونها؟ ترى أهناك حديث لا نعرفه يقول: من شرب الشاي أو القهوة دخل النار وفُرض عليه أن يقرأ

«قسمة الغرماء» فيتجرع الملل الفظيع سبعين خريفا كل خريف منها قدر «خريف البطريارك» سبعين مرة؟

ألا ليت كلامك عن توفر القرفة والينسون والحلبة في البوفيه المسجدي، وأضف إلى ذلك أيضا السحلب من فضلك، يكون كلاما صحيحا رغم أني أشك فيه كَشُكِّي في كل ما جاء في روايتك التافهة. إذن لواظبتُ من فورى هذا على الصلاة في المسجد كل أذان، ولم أتكاسل وأكْتَفِ بتأديتها في المنزل. فهأنتذا ترى بنفسك كيف أن كلامك دائها ما ينقلب عليك! أنت تريد التهكم على المساجد والمسجديين، فإذا بك تحببني فيهم وتجعلني أتمنى أن أكون معهم، على الأقل: حبا في القرفة والينسون والسحلب، ويا حبذا لوكان سحلبا محوَّجا بجوز الهند واللبن والزبيب (بالزاى يا عم قعيد والله لا بالذال كما يكتبها أشباه الأدباء ممن لا يتميزون في شيء عن تلاميذ المدارس الذين ما زالوا يتعلمون القراءة والكتابة) والمكسرات أيضا رغم تحذير الأطباء لى من الكولسترول، ذلك السحلب الذي كنا نشتري الكوب منه في ستينات القرن الماضي بعشرة قروش، وصار اليوم بعدة جنيهات. ونترك الخمرة للشيوعيين الذين يُؤثِرون منقوع البراطيش على تلك المشروبات اللذيذة. هذا عن المشروبات العطرية، التي لا أصدق رغم ذلك ما تقوله روايتك عن تحول المسجد بوفيهًا يقدمها لرواده، وكأن المسجد قد صار قهوة بلدية، والإمام جرسونا في وسطه فوطة صفراء، وبدلا من أن يقول: ﴿سَوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة؛ نسمعه ينادى: ﴿أَيْوُه جاى! واحد ينسون وصَلَّحه! ٤. أما بالنسبة إلى محلات الكوافير النسائية ودكاكين الجلاليب وما أشبه فاسمح لي، ولا مؤاخذة، أن أقول لك: إنه هَلْسٌ فارغٌ فراغٌ عقل من يردده.

ثم من أين لك بالدعوى التافهة التى تزعم أن المتدينين يعتقدون بأن الشعر فضلال مبين، كما رَدَّدْتَ على لسان مصطفى نور الدين أيضا (ص٢٢)؟ أقول لك الحق؟ الواقع أنه لو كان شعرا سخيفا كالنثر الذى تكتبه في رواياتك البائسة

لوافقتك بالثلاثة على أنه فعلا ضلال مبين! أما الشعر الجميل الذى أدرّسه للطلاب فى الجامعة من عصور الأدب العربى المختلفة، وليس لأمير الشعراء العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين الذى يبدو أنك لا تعرف إلا إياه ولا تحفظ له إلا الدحم كلمة التى أوردتها على لسان مهرة، وهذا إن كان أميرا أو حتى خفيرا، وهو ما لا يشغلنا الآن، أقول: أما ذلك الشعر الجميل فكلا وحاشا، على الأقل: من باب أنه «سبوبة» للحصول على لقمة عيشى أنا وأولادى. أم تريد لى بعد هذا العمر الطويل أن أفصل من الجامعة وأجد نفسى مرميا على الرصيف ما دام الشعر ضلالا مبينا لا يصبح قوله ولا حفظه فضلا عن تدريسه حسب فتواك، وأمد بدى لمن يساوى ومن لا يساوى وأنا أصبح: «عشاء الغلابى عليك يا رب!»، وحولى زوجتى وأولادى فى الأسهال البالية يتضورون جوعا ويرتجفون من البرد؟ فأل الله ولا فألك يا شيخ!

ومُضِيًا مع سخافات القعيد التي لا تنتهى أسوق الآن ما أنطَقَ به مهرة من أن العين السحرية التي في أبواب الشقق هي من اختراعات أمريكا أرسلها لنا الصليبيون كجزء من المؤامرة (ص٢٢). وبطبيعة الحال يريد سيدنا الانتهاكي أن يسخر من المتدينين رغم أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض ولا حتى في باطنها يقول بهذا السخف الذي برع فيه القعيد ولا يمل من كتابته. ولم لا، ومن الواضح أنه فاضي أمامه الوقت الذي في الدنيا كلها لا يدري ماذا يعمل به؟ إن القعيد يصور لنا ناسا لا أدرى من أين استجلبهم ليمثلوا دور الأبطال في روايته، وواضح أنهم أبطال معاتبه لا يأتون من الأفعال ولا ينطقون من الأقوال إلا بكل سمج مرذول. ولم يبق إلا أن يقول إنهم لم يكونوا يركبون الحافلات أو السيارات في تنقلاتهم، وإنها يمتطون ظهور الحمير، ثم إذا ترجَّلوا عنها ربطوها من خِطامها في واحد من شبابيك المكان الذي يقصدونه، حتى إذا انتهوا من قضاء حاجاتهم وعادوا ألفَوْها في مكانها لم تشرد منهم. ترى بالله عليكم ماذا في العين السحرية مما يناقض الإسلام

أو يشكل مؤامرة صليبية على المسلمين؟ ليست العبرة بالعين السحرية ولا بأى شيء آخر مما ننقله عن الغرب بل بطبيعة استعالنا له. فالقلم والورق مثلا لا يخطر على البال عادة أن يكونا جزءا من المؤامرة لأننا لم نأخذهما عن الغربيين، ومع هذا فمن الممكن أن يكونا جزءا من المؤامرة فعلاكها هو الحال حين يكتب أحدهم مثلا ممن لا هو في العير ولا في النفير كتابا حسب الطلب ينال فيه من الإسلام والمسلمين ويعطونه فيه عشرات الآلاف من الجنيهات المسروقة من أموال الشعب المغيب عن وعيه والذاهل عن حقوقه، وهو كله بعضه على بعض، ومعه عاهراته اللاتي كان يؤجر لهن ولزبائنهن أيرة المستشفى الذي يعمل فيه كي يهارسوا عليها الرذيلة، لا يساوى مليها أحر!

ومثل هذا في الكذب والتنطع الزعم على لسان مهرة بأن الجهاعة الإسلامية قد أفتوا بأن نشر الغسيل في الشرفة حرام. لماذا؟ لأنه قد تقع عليه عين رجل غريب، وكل الرجال غرباء بالنسبة لها، وقد يكون كذلك في الغسيل بعض الملابس الداخلية (ص٢٧). لقد كان الناس في قريتنا يقولون لثقيل الظل إن دمه يشبه دم البق. لكن الأمر هنا قد تجاوز دم البق ذاته. ثم إن المؤلف الهام لم يحاول أن يشرح لنا كيف تتغلب مهرة وأمثالها من المتنطسات أو المضحوك عليهن من الجهاعات الإسلامية على هذه المشكلة، إذ لا بد لهن مع ذلك من نشر غسيلهن حتى يجف، فهاذا يا ترى يفعلن؟ أم عليهن أن يغسلن الملابس على أجسادهن وأجساد أزواجهن وأولادهن وبناتهن ثم يتمشّون بها في الشوارع جيئة وذهابا، وذهابا وجيئة، إلى أن تجف وهي فوقهم، ولا من شاف الكلوتات والسوتيانات ولا من درى. لقد كان هناك شخص رقيع يزعم أن الإسلاميين يحرمون على النساء أكل الخيار والكوسة، هناك شخص رقيع يزعم أن الإسلاميين يحرمون على النساء أكل الخيار والكوسة، وها هو ذا يوسف القعيد يدعى عليهم القول بأن نشر الغسيل في الشرفات حرام. ليس ذلك فقط، بل لقد قالت الجهاعات الإسلامية أيضا لمهرة إن المرايا باب من أبواب الفتنة. إلا أنها هذه المرة لم تنصع لفتواهم فأبقت على المرايا تتملى فيها نفسها أبواب الفتنة. إلا أنها هذه المرة لم تنصع لفتواهم فأبقت على المرايا تتملى فيها نفسها

وهى عارية كما ولدتها أمها بتعبير الكاتب الانتهاكي، فضلا عن أنها لم تكن تستطيع أن تتخيل الحياة بدون مرايا (ص٢٤٢). الحمد لله أنها طلعت «عاقلة» مَرّة!

وعا تحاول الرواية أيضا أن تسىء به إلى المسلمين تسريبها، بخبث شديد على لسان مرام أم ماجد، أن عدد الأقباط هو اثنا عشر مليونا. الله أكبر! ووجه الخبث أن مرام قد ذكرت ذلك عرضا، أى في سياق لا يوحى أبدا أنها تقصد الكذب بل تقول شيئا مفروغا منه لا يقبل نقضا ولا إبراما ولا يعتريه شك، بل الكل متفقون عليه. وفوق ذلك فهى قبطية عادية، أى ليست شخصية كنسية أو سياسية، ومن ثم لا يخطر على البال أنها إنها تقول ذلك من باب التعصب. قالت تعتب فيها بينها وبين نفسها على زوجها، الذى تركها هى وماجد وراءه فى مصر دون أن يهتم بالمجيء لأخذهما أو استقدامها بعدما أوهمها عند رحيله أنه لن يتوانى عن ذلك حالما يرتب أوضاعه هناك: «سافر على وعد أنه سيعود إلينا ليأخذنا أو يرسل إلينا لنذهب إليه ويجتمع شيملنا من جديد وأن الأمر لن يستغرق أكثر من الفترة التي يرتب فيها أموره لاستقبالنا. مرت أيام وأسابيع وشهور وسنوات، ولم ينته من ترتيب أحواله! يضحك على من؟ حتى لو كان يستعد لاستقبال أقباط مصر جميعا الاثنى عشر مليون قبطى، الذين يعيشون في البر ما احتاج إلى كل هذا الوقت؟ (ص١٢٧).

إننا كثيرا ما نسمع من بعض الشخصيات النصرانية المصرية هذه الأيام، هنا وفى المهجر، أن نصارى المحروسة يبلغون عشرين مليونا أو أكثر رغم ما يعرفونه هم قبل غيرهم من أنهم لا يزيدون عن ستة بالماثة على أكثر تقدير، وهو ما تقوله كل المصادر والمراجع حتى الغربي منها ككتاب إدوارد وليم لين عن المصريين المحدثين وعاداتهم وتقاليدهم: • Modern Egyptians وعاداتهم وتقاليدهم: أو كتاب مسز بوتشر عن تاريخ الأمة القبطية، الذي ترجمه النصارى أنفسهم ونشروه في بداية القرن الماضي، أو كتاب • Conquète des Arabes jusqu'à la domination de Méhémet Aly لعدد

من المؤلفين الفرنسيين، حسبها بينتُ في بعض دراساتي السابقة، وكذلك المؤسسة الأمريكية التي أعلنت هذه النسبة منذ وقت غير بعيد، ودعنا من إحصاءات السكان التي كانت تقوم بها دولة الاحتلال البريطاني. ومع هذا لم يَرْعَوِ من يكذبون ويبالغون في تلك النسبة مبالغة لا تدخل العقل ولا تراعى الذوق، ويتخذون من ذلك مسوغا للتوسع غير المفهوم ولا المقبول في بناء الكنائس التي لا يؤمها أحد لا لشيء سوى التحرش بالمسلمين واستفزازهم، فضلا عن هتافهم، جهارا نهارا ومن قلب الكاتدرائية ذاتها، بقادة الصهاينة الأوباش المجرمين أن يأتوا ويحتلوا مصر، في الوقت الذي لا يقول المسلمون المصريون أبدا رغم الأغلبية الكاسحة الماسحة التي يتمتعون بها إنه ينبغي اقتلاع النصرانية أو ترحيل أتباعها من المبلاد.

وأنقل الآن السطور التالية من مقال للهيثم زعفان بجريدة والمصريون الضوئية يتناول فيه موضوع التعداد السكاني للأقباط: ويقول د. نبيل لوقا بباوي في كتابه: ومشاكل الأقباط قي مصر وحلولها: على مر الإحصاءات التاريخية المصرية للتعدادات السكانية كانت تقدّر نسبة المسلمين بمتوسط ٩٤٪ ونسبة المسيحيين بمتوسط ٢٪، وعليه فإذا كان عدد سكان مصر الآن هو ٨٠ مليون نسمة فإن عدد النصاري سيكون ٨٠ عليون نصراني في مصر. ويحسب المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية بفرنسا فإن نسبة النصاري في مصر (أرثوذكس، كاثوليك، الديموغرافية بفرنسا فإن نسبة النصاري في مصر (أرثوذكس، كاثوليك، بروتستانت) ٥ , ٦٪ أي حوالي ٢ , ٥ مليون نصراني. أما منتدى وبيوا للدين والحياة العامة، التابع لمركز بيو الأمريكي للأبحاث، فيوضح أن الأقليات الدينية في مصر تشكل ٤ , ٥ في المائة من الشعب المصري، أي حوالي ٣ , ٤ ملايين نصراني. وهذه الأرقام تتوافق مع ما كشف عنه الفاتيكان في مطلع هذا العام من أن عدد المسيحيين في مصر لا يتعدى رقم الـ ٥ , ٤ ملايين مسيحي. وعلى المستوى المذهبي وبحسب الكنيسة الكاثوليكية فإن بمصر ٢٥ الف كاثوليكي تضمهم سبع طوائف. أما

البروتستانت فقد كذّب الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، ما ذكره القمص بواس عويضة، كاهن كنيسة العذراء بوادى حوف بحلوان، بأن عدد البروتستانت وفي الف، وقال: «نحن نزيد على المليون شخص، ولدينا معدد البروتستانت بروتستانية معترف بها ومرخصة». وذلك باعتبار التبشير الممتد للبروتستانت في صفوف الأرثوذكس، وتحول كثير من الأرثوذكس للبروتستانية. وباعتهاد الأرقام السابقة سيكون نصيب الأرثوذكس في مصر حوالي ثلاثة ملايين نصراني متشرين في ربوع الوطن، أكثر من نصفهم من الأطفال فاقدي الأهلية، تواجه كنيستهم مشكلة تحول بعضهم للبروتستانية لحل مشكلاتهم الأسرية التي يعقدها صاحب البيت الزجاجي، ومن ناحية أخرى هداية الآلاف منهم ولو سرا إلى الإسلام بعدما ينور الله سبحانه وتعلل بصيرتهم للدين الحق والصراط المستقيم».

وفي ذات الموضوع يكفب في نفس الجريدة عوض الغنام بتاريخ ٢٦/ ٢١ لم ٢٠٠٦ فيقول: فزادت الميزانية التي خصصتها الحكومة لإجراء التعداد السكاني لهذا العام عن ٤ مليارات جنيه، في وقت أظهرت فيه المؤشرات الأولية زيادة في عدد المصريين بمقدار مليون نسمة كل ١٠ شهوره وهو ما يعني وصول عدد سكان مصر إلى ما يزيد عن ٨٠ مليون نسمة منع حلول عام ٢٠١٠م. يأي ذلك فيها عكست نتائع إحصائية مماثلة تمت بالتنسيق بين الأجهزة والمراكز الإحصائية الرسمية وغير الموسمية دلالات خطيرة. وأظهرت الإحصائية الممنوعة من النشر أن عدد الأقباط في مصر لا يزيد عن ٨٠ ٦٪ من تعداد الشعب المصري على عكس ادعاءات الكثيسة. وتتركز النسبة الأكبر من الأقباط في منطقة وسط الصعيد حيث أسيوط والمنيا، ويعض الأحياء القديمة في القاهرة، بينها تقل النسبة بالوجه البحري، وترتفع في بعض أحياء الإسكندرية حسب الإحصائية. ويكشف التقرير عن مفاجأة أخرى مرتبطة بمستقبل عدد السكان الأقباط في مصر، حيث تؤكد الأرقام أن الرجود القبطي في مصر معرض للاختفاء خلال نصف قرن، لافتًا النظر إلى

هجرة من الأسر القبطية في مصر دون توضيح الأسباب الحقيقية.

إن رواية السيد القعيد قد أخذت على عاتقها أن تشوه المسلمين بكل سبيل، وما من مسلم إلا وعُرضَت صورته في أسوإ الأوضاع وأكثرها شناعة. وسوف نأخذ مثالاً على هذا وصف مهرة لصاحب شركة توظيف الأموال الذي ذهبت تقابله للاتفاق على استثار مالها عنده والذي كانت صديقتها الوسيطة بينها قد رسمت له صورة الرجل الطيب والأب الحنون. لقد كان يعيش في قصر ليس فيه زوجة ولا أولاد بل حراس ومدافع وبنادق آلية وبَخُورٌ جعل عقلها يتيه. ثم جاءت كلابه قبله في منظر أوقف الدم في عروق مهرة. ثم جاء هو ممسكا بمِقْوَد أكبرها، فقالت في نفسها: ألا ينقض الكلب الوضوء؟ لتقوم بالرد على نفسها قائلة: ومن الذي قال إن مولانا يتوضأ؟ وكانت لحيته تغطى صدره وتستريح على كرشه. وكان يلبس الزي القومي الموحد: الجلباب الأبيض، والطاقية المغزولة من الصوف الملون، والبلغة البيضاء. ومن تحت الجلباب رأت الكلسون الذي يلبسه (الحمد لله أن أشعة إكس التي كانت كامنة في عينيها لم تتغلغل إلى أبعد من ذلك! والله فيك الخيريا عم قعيد!). وحين وضعت كفها الصغيرة في راحته الكبيرة غرقت يدها في ثنايا لحم كفه. وكان طويلا عريضا ضخها شحيها لحيها مثل النساء اللاتي عاصر ن مُرَّبِّي (كتبها بسلامته: (مربة) خرز البقر، ورأسه يكاد يصل إلى السقف، فذكرها منظره براسبوتين. وقد استبقى يدها في يده وقتا أطول من زميلتها وابنتها، ثم غمز بعينه وضغط بيده على يدها، ووضع يده البسرى فوق يدها، التي تاهت بين البدين. وكانت نظراته إليها غير مريحة، إذ كانت دعوة إلى علاقة أكثر منها مسألة إيداع فلوس واتفاق على عائد. وعندما قدمتها زميلتها إليه شعرت أنها ليست صديقة بل قوادة. ثم عرفت أنها زوجة عرفية له، وأنها ذهبت بها إليه بناء على إلحاح منه. وكان هناك بَخُور مُحَدِّر في المكان، وصوت فائق الجهال يغني: أسلمتُ وجهى للذي أحياتي. هو الذي من طينه سَوَّانِي (ص١٠١-٢٠١).

وحكاية البخور هذه مستوحاة من تجربة مربها القعيد ذاته في طفولته، إذ كان أبوه قد أخذه إلى شيخ في قرية مجاورة ليصنع له حجابا يقيه من خطر الموت، الذي كان يُودِي بحياة إخوته السابقين واحدا واحدا. قال في مقال له بعنوان «كيف أمسكت بالقلم؟ كُتّاب سَيّدناً»، وهو منشور في باب «التكوين»، الذي صار يشكل بابا ثابتا من أبواب مجلة «الهلال» المصرية يجده القارئ في نهاية كل عدد من أعدادها الشهرية: «كل ما أذكره من رحلة قَسُطا هذه أننا في طريق العودة كان معنا حجاب ربطه لى الشيخ المبروك تحت أبطى الأيمن بقطعة من القهاش مبرومة على شكل حبل، ووضع يده على رأسى وتمتم بها لم أسمعه بعد أن أغمض عينيه، وتهت لأن حبل، ووضع يده على رأسى وتمتم بها لم أسمعه بعد أن أغمض عينيه، وتهت لأن كثافة وحضور رائحة البخور التي انطلقت من جو الغرفة أفقدني القدرة على التركيز».

لكن كل ما مر في الإساءة إلى المسلمين كوم، وما سأقوله الآن كوم آخر وحده. لقد تابت مهرة وأنابت بل تنطست وتشددت، وإن كانت صورتها غير متسقة العناصر على ما سوف نبين لاحقا. وكانت تسلم ماجد بن عبود بانتظام المبلغ الذي يرسله إليه أبوه عن طريقها كل شهر دون أية مشاكل. إلا أنها في هذه المرة لم تستطع الحفاظ على المبلغ قأنفقته على حاجاتها ولم تستطع أن تدبره مرة أخرى حين هَلَ مبعاد حضور الابنَ لأخذه، فاستمهلته إلى الغد، ليأتي الولد دون أن تقدر على تدبير المبلغ بعدما حاولت عبثا استدانته من زوجها وطليقها وعشيقها السابق. وعندما جاء الولد في المبعاد لقبض النقود وللفرجة على شريط الفلم الإباحي الذي كان قد سلمه لها في اليوم السابق على أساس أن يتفرج عليه حين يأتي في الغد، وهو أمر في منتهى الغرابة والشذوذ، إذ لم يكن بينها من العلاقة ما يسمح له أن يفكر في عرض منتهى الغرابة والشذوذ، إذ لم يكن بينها من العلاقة ما يسمح له أن يفكر في عرض هذا الأمر عليها عبرد تفكير ولا أن تسكت هي على تلك الوقاحة غير المسوغة من طالب نصراني فقير بائس لا يعرف من الدنيا شيئا ويرتدى ملابس مرقعة غير مكوية يذهب بها آلى الجامعة، وهي فوق ذلك تحتقره وتضيق به وتراه شيئا نجسا،

أقول: لمّا جاء الولد كانت هي قد دبرت بعقلها الباطن أمرا، إذ أخذت تغريه بشتى الإغراءات أثناء مشاهدتها الفلم الإباحي، إلى أن كان ما لا بد أن يكون، فقضى الولد في أحضانها ليلة لا تحسب من العمر عَلَّمَتْه أثناءها، وهو الغِرّ العبيط، من فنون الجنس ألوانا وألوانا حتى مطلع الصباح، فكفًا عن الفعل غير المباح. وظنت بسلامتها أن المسألة انتهت عند هذا الحد، إلا أن الولد كان له منطق آخر. لقد أصر على أن يبقى عندها إلى الأبد (ليس إلى الأبد بالضبط، بل إلى أن تموت هو أو تموت هي أو ربنا يأخذهما معا ويريجنا منها ومن الكاتب السخيف الذي اختلقهما)، لكنها بعد أن احتارت قليلا في هذه المشكلة التي لم تتخيلها ولم تتوقعها استطاعت بالحزم بعد أن احتارت قليلا في هذه المشكلة التي لم تتخيلها ولم تتوقعها استطاعت بالحزم والعودة لأمه (تصفيق حاد وزغاريد!):

اطلبت منه الخروج بأقصى سرعة. كان طلبها حازما. خرج. كانت مهرة تبحث عن حجابها. وكان ماجد يبحث عن أوراقه التى ما عاد يتذكر أين وضعها. لم يبحث عن صليبه لأنه باعه فى أيام الضيق. وأى الأيام أتت من دون أن يكون ضيقها مثل خرم إبرة؟ كبس عليه ذهول عندما اكتشف أنه نسى موضوع المبلغ. حاول منع خياله من التسلل إلى تذكر أمه، وحاول أن... وحاولت هى أن... و... وويتة توتة فرغت الحدوتة. ترى هل يحتاج القارئ إلى أن أوضح له المغزى الرمزى الذى قصده الكاتب؟ إن الرواية كلها من بدايتها إلى نهايتها بكل ما فيها من تنطع وسهاجة وتفكك وتكلف وتفاهة إنها صيغت من أجل الفصل الأخير الذى ينتهى بهذه الفقرة. إن الرواية تدور على أن فى مصر مواجهة بين الإسلام والنصرانية، بين الإسلام العدواني الهمجى الباطش المنافق آكل الحقوق متمثلا في مهرة، وبين النصرانية الوديعة المسكينة التي لا حول لها ولا طول متمثلة في ماجد الفقير العاجز، لتنتهى المواجهة وماجد راكب مهرة. أليست المهرة قد خلقت للركوب؟ ثم لا ينبغي أن ننسى غياب الصليب من هذا المشهد الفاحش (فالصليب طاهر لا ينبغي أن يظهر في مثل تلك المواقف النجسة. وعلى كل حال فقد باعه الولد

الفقير المرفوع عنه الحجاب. لقد كان يشم على ظهر يده!)، أما الحجاب فكانت مهرة تبحث عنه لترتديه مرة أخرى رغم كل ما صنعته مع الولد الغر المسكين (يا لها من منافقة! أليست مسلمة؟). ومرة أخرى اشربوا يا مسلمون من كيعانكم ما دمتم لا تفيقون من الحنوع والذل الذي أنتم فيه. إن زكريا بطرس وأمثاله ليسوا وحدهم الذين يلاعبونكم لعبتهم القذرة، بل هناك لاعبون آخرون يحملون أسهاء إسلامية يكرهونكم ويكرهون دينكم رغم أسهائهم الإسلامية كراهية العمى!

أما الناقد الانتهاكى إياه فيقول عن خاتمة الرواية: وتصب الفصول الأخيرة للرواية في مغامرة طائشة محسوبة تُغُوِي فيها مهرة الصبيَّ المراهقَ ماجد لتلهيه عن تقاضي حقه، منتهزة فرصة استعارته لأحد الأفلام الإباحية كي يراها عندها، فتعود إليها طبيعة الأنثى المولعة بفتنة العشاق وتمزيق أقنعة الطهارة المصطنعة، وتُفسِي محمّى الجنس اللاهبة نقطة الختام في رواية تفجّر أسئلة المستقبل وهي تحفر في ألغام الحاضر، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فقد تذكرتُ الآن ناقدا ذهبت إليه إحدى طالباته البريئات تعرض عليه محاولاتها الأدبية الأولى وهي تظن أنها ذاهبة للقاء أب لها آخر غير الذي تركته في البيت، فإذا به ينصحها أن تترك الكتابة عن الموضوعات التقليدية إلى موضوعات جديدة، فسألته: مثل ماذا يا أستاذى؟ أجابها: مثل وصف من عرفة الأستاذ فزعة لا تصدق ما سمعته، ولم تعد إليها ولا إليه من يومها. وكان من غرفة الأستاذ فزعة لا تصدق ما سمعته، ولم تعد إليها ولا إليه من يومها. وكان الأستاذ الناقد أزهرى الأصل ما زالت جبهته تحمل آثار حز العمامة، بيد أنه كان ممن سافر إلى الخارج مبتمنا على كِبَر، ثم عاد وقد بهرته أضواء الحضارة الغربية، فكان كالذى لم ير اللبن، فحين شاف ثدى أمه انهبل!

وفى محاولة من القعيد لتسويغ هذا الانحياز إلى الكنيسة ورجالها وبغض كل ما هو إسلامي يقول إن والديه كانا يخوّفانه وهو صغير من دخول الكنيسة التي كانت في قريتهم، وإلا خَطِفه القِسيس وغطّسه في البئر لينصّره. والإشارة هنا إلى عملية

آقول: لمّا جاء الولد كانت هي قد دبرت بعقلها الباطن أمرا، إذ أخذت تغريه بشتى الإغراءات أثناء مشاهدتها الفلم الإباحي، إلى أن كان ما لا بد أن يكون، فقضى الولد في أحضانها ليلة لا تحسب من العمر عَلَّمَتْه أثناءها، وهو الغِرّ العبيط، من فنون الجنس ألوانا وألوانا حتى مطلع الصباح، فكفًا عن الفعل غير المباح. وظنت بسلامتها أن المسألة انتهت عند هذا الحد، إلا أن الولد كان له منطق آخر. لقد أصر على أن يبقى عندها إلى الأبد (ليس إلى الأبد بالضبط، بل إلى أن تموت هو أو تموت هي أو ربنا يأخذهما معا ويريجنا منها ومن الكاتب السخيف الذي اختلقهما)، لكنها بعد أن احتارت قليلا في هذه المشكلة التي لم تتخيلها ولم تتوقعها استطاعت بالحزم بعد أن احتارت قليلا في هذه المشكلة التي لم تتخيلها ولم تتوقعها استطاعت بالحزم أن تدفعه إلى الخروج والعودة لأمه (تصفيق حاد وزغاريد!):

وطلبت منه الخروج بأقصى سرعة. كان طلبها حازما. خرج. كانت مهرة تبحث عن حجابها. وكان ماجد يبحث عن أوراقته التي ما عاد يتذكر أين وضعها. لم يبحث عن صليبه لأنه باعه في أيام الضيق. وأى الأيام أتت من دون أن يكون ضيقها مثل خرم إبرة؟ كبس عليه ذهول عندما اكتشف أنه نسى موضوع المبلغ. حاول منع خياله من التسلل إلى تذكر أمه، وحاول أن... وحاولت هي أن... و... وتوتة توتة فرغت الحدوتة. ترى هل يحتاج القارئ إلى أن أوضح له المغزى الرمزى الذي قصده الكاتب؟ إن الرواية كلها من بدايتها إلى نهايتها بكل ما فيها من تنطع وسهاجة وتفكك وتكلف وتفاهة إنها صيغت من أجل الفصل الأخير الذي ينتهى بهذه الفقرة. إن الرواية تسدور على أن في مصر مواجهة بين الإسلام والنصرانية، بين الإسلام العدواني الهمجي الباطش المنافق أكل الحقوق متمثلا في مهرة، وبين النصرانية الوديعة المسكينة التي لا حول لها ولا طول متمثلة في ماجد مهرة، وبين النصرانية الوديعة المسكينة التي لا حول لها ولا طول متمثلة في ماجد للركوب؟ ثم لا ينبغي أن ننسي غياب الصليب من هذا المشهد الفاحش (فالصليب طاهر لا ينبغي أن يظهر في مثل تلك المواقف النجسة. وعلى كل حال فقد باعه الولد

الفقير المرفوع عنه الحجاب. لقد كان يشم على ظهر يده!)، أما الحجاب فكانت مهرة تبحث عنه لترتديه مرة أخرى رغم كل ما صنعته مع الولد الغر المسكين (يا لها من منافقة! أليست مسلمة؟). ومرة أخرى اشربوا يا مسلمون من كيعانكم ما دمتم لا تفيقون من الحنوع والذل الذي أنتم فيه. إن زكريا بطرس وأمثاله ليسوا وحدهم الذين يلاعبونكم لعبتهم القذرة، بل هناك لاعبون آخرون يحملون أسهاء إسلامية يكرهونكم ويكرهون دينكم رغم أسهائهم الإسلامية كراهية العمى!

أما الناقد الانتهاكى إياه فيقول عن خاتمة الرواية: «وتصب الفصول الأخيرة للرواية في مغامرة طائشة محسوبة تُغُوي فيها مهرة الصبي المراهق ماجد لتلهيه عن تقاضي حقه، منتهزة فرصة استعارته لأحد الأفلام الإباحية كي يراها عندها، فتعود إليها طبيعة الأنثى المولعة بفتنة العشاق وتمزيق أقنعة الطهارة المصطنعة، وتُضحِي مُحًى الجنس اللاهبة نقطة الختام في رواية تفجّر أسئلة المستقبل وهي تحفر في ألغام الحاضر». وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فقد تذكرتُ الآن ناقدا ذهبت إليه إحدى طالباته البريئات تعرض عليه محاولاتها الأدبية الأولى وهي تظن أنها ذاهبة للقاء أب له آخر غير الذي تركته في البيت، فإذا به ينصحها أن تترك الكتابة عن الموضوعات التقليدية إلى موضوعات جديدة، فسألته: مثل ماذا يا أستاذى؟ أجابها: مثل وصف مشاعرك وما يعترى جسدك من تغيرات حين يجيئك الحيض. فخرجت المسكينة من غرفة الأستاذ فزعة لا تصدق ما سمعته، ولم تعد إليها ولا إليه من يومها. وكان الأستاذ الناقد أزهرى الأصل ما زالت جبهته تحمل آثار حز العهامة، بيد أنه كان ممن عرفة إلى الخارج مبتمنا على كِبَر، ثم عاد وقد بهرته أضواء الحضارة الغربية، فكان كالذى لم ير اللبن، فحين شاف ثدى أمه انهبل!

وفى محاولة من القعيد لتسويغ هذا الانحياز إلى الكنيسة ورجالها وبغض كل ما هو إسلامي يقول إن والديه كانا يخوّفانه وهو صغير من دخول الكنيسة التي كانت في قريتهم، وإلا خَطِفه القِسيس وغطّسه في البئر لينظره. والإشارة هنا إلى عملية

التعميد، وهي تتم بتغطيس الطفل في الماء أو رُشِّه به. ويعلق القعيد على ذلك بأن كل ممنوع مرغوب، ولهذا صار يجب الكنيسة ويتردد عليها. ولا أظن كلامه في هذه النقطة صحيحا لأن القرية بطبيعتها جدّ صغيرة، والناس بعرف بعضهم بعضا، وكانت العلاقة بين النصاري والمسلمين في ذلك الوقت، أي قبل بداية سبعينات القرن الماضي بزمن طويل، طنية يسودها المودة والمجاملات. كمّا كان النصاري يقفون عند حدودهم لا يتجاوزونها، على عكس ما صاروا ما يصنعون منذ التاريخ المذكور. فمن هنا لا يمكنني أن أفهم هذا الخوف الأبوى الذي يحاول القعيد أن يقنعنا به. كذلك لا أظن كلامه عن المنوع المرغوب صحيحا، وإلا فلهاذا لم يجر على هذه السُّنَّة بالنسبة إلى الجهاعات الإسلامية، التي يقول عنها الحكام المصريون من أيام عبد الناصر إلى أيام المخلوع، ومعهم الشيوعيون، إنهم إرهابيون قتلة ظلاميون يريدون تدمير البلاد وقتل العباد، وبخاصة أن الحكومات المتعاقبة كثيرا ما كانت تقبض عليهم وتضعهم في المعتقلات؟ وإني لأتصور أنها محاولة من القعيد لتسويغ انحيازه للكنيسة وكراهيته لكل ما هو إسلامي كما توضحه مثلا رواية اقسمة الغرماء). قال القعيد ذلك في حوار أجراه معه أحمد طايل بعنوان «حوار مع المواطن مصرى: الكاتب الكبير يوسف القعيد، وتشره في موقع (منتديات السعودية تحت المجهرة: (من مخاوف تلك الأيام التي لا تنسى (يقصد أيام طفولته) كان تحذير أبي وأمى لى ألا أذهب إلى الكنيسة. سيخطفني القسيس ويغطسني في البئر لأخرج نصر انيا، أي كافرا. من يومها والكنيسة هي أجمل مكان في القرية بالنسبة لي. أمامها شجرة ذقن الباشا، التي تحول المكان إلى جنة. ومن وراء الباب العالى عالم مجهول. ألم يقل أجدادنا أن كل ممنوع مرغوب؟١.

\*\*\*

هذا من ناحية المضمون، وأما من الناحية الفنية فالرواية مفككة وملزَّقة تلزيقًا يبعث على القيء. ولنبدأ من حيث انتهت راجعين القهقري إلى أن نبلغ نقطة البداية

فيتضح التفكك البشع الذي يسم الرواية في كل مفاصلها. لقد انتهت اقسمة الغرماء، بأن أسلمت مهرة نفسها للولد النصراني الأجرب، وهو ما لا يمكن أن يقبله منطق، إذ كانت تحتقره وتنفر منه كما قلنا، وتتصور أن لمسه يفسد عليها وضوءها. فكيف تتغير مشاعرها بين عشية وضحاها كل ذلك التغير الضخم دون أى مسوغ؟ ذلك أنه كان قد تركها قبل أربع وعشرين ساعة. والإنسان لا يتحول كل هذا التحول في هذا الوقت جدّ القصير. ثم إنها امرأة ناضحة، وكانت مهوى أفئدة الرجال وشهواتهم يوما غير بعيد، وما زالت كلما خرجت إلى الشارع تدير الرؤوس وتبرجل العقول، أما هو فكان ولدا نينا ليس فيه ما يغرى أية امرأة أو فتاة، فلا هو بالوسيم ولا هو بالأنيق ولا هو بالغني ولا هو بالفحل ولا هو بالغَزل ولا هو بالمشهور كلاعبى الكرة أو الممثلين مثلا ولا هو بصاحب التجارب في دنيا الجنس أو العواطف، بل كان غبيا محدود الخبرة لم نره يفكر في النساء طوال حياته مرة. صحيح أنه ذهب إلى زميل كليته إكرامي ليأخذ منه شريطا إباحيا قبل ذهابه قبل ذلك إليها بيوم، لكن هذا الأمر لا يزيد عن أن يكون تلفيقة أخرى من تلفيقات القعيد الكثيرة التي تطفح بها الرواية والتي لا تقنع أحدا. ذلك أنه لم يكن صديقا لإكرامي حتى يفكر في الذهاب إليه وأخذ هذا الشريط منه. كما أن الفارق الاجتهاعي والمادي والمسكني بينه وبين إكرامي مماكان ينبغي أن يكون حجر عشرة يمنعه، هو نزيل اللوكاندة الشعبية البائسة الكثيبة والعاجز هو وأمه بسبب الفقر الذِّكر عن تدبير معيشتها إلى آخر الشهر في يوم من الأيام، من التفكير في زيارته. ثم إنه لم يكن لديه جهاز عرض للأشرطة المرثية بل ولا تلفاز أصلا أو حتى مذياع، بل يلم تكن حالتهم المالية تسمح له بالتفكير في ترف النطلع إلى مشاهدة فلم إباحي. قد يقول متنطع: ولكنه وضع في ذهنه أن يشاهده عند مهرة. والرد على ذلك أبسط من البساطة، إذ لم تعامله مهرة يوما على نحو يجعله يمكن أن يفكر في طلب هذا منها. بل إنه لم يكن يعرف أن لديها جهاز فيديو أصلا. وطبيعة علاقته بها لا تتحمل شيئا

من هذا أبدا، إذ كان يذهب إلى بيتها فى كل شهر مرة ليقبض منها المبلغ الذى كان أبوه يرسله له هو وأمه عن طريقها ثم يعود ولا يمكث عندها إلا ريثها يأخذ الفلوس. ولا ننس أنه نصرانى، وهى سيدة مسلمة، وفوق ذلك سيدة متدينة متشددة فى الدين. ولم يكن يدور بينه وبينها أى حديث من أى نوع. وكله كوم، وأن يكون الشريط شريطا جنسيا إباحيا كوم آخر. إننا لو كنا فى أمريكا ما جرؤ مراهق مثله أن يطلب من أية امرأة حتى لو كانت جارته أن تسمح له بمشاهدة مثل ذلك الشريط فى بيتها. هذا كلام يدل على خلل فى العقل وفى الفن على السواء.

سيقول السخفاء من النقاد الانتهاكيين وأشباههم: ولكن لا تنس أنها كانت في مأزق العجز عن تدبير ثلاثهانة الجنيه التي أرسلها أبوه إليها كالعادة والتي أنفقتها ثم عجزت عن تعويضها. وردى هو أنه لا أحد، عاقلا أو غير عاقل، سيصدق أن تدبير مبلغ كهذا يمكن أن يشكل مأزقا في الوقت الحاضر، فهو من التفاهة بمكان، وبخاصة بالنسبة إلى واحدة كمهرة كانت عثلة ومذيعة شهيرة يبلغ صيتها أبعد الآفاق، ولها اتصالات بكبار القوم من فنانين وإعلاميين ورجال أعمال، وفوق ذلك فاتنة الجمال وغاية في الأناقة حتى إنها، حين تخرج إلى الشارع رغم ابتعادها عن الأضواء ومظاهر البرف واكتفائها في ملابسها بالحد الأدنى، تبرجل الشارع كله وتجعله يمشى على رأسه. فهل مما يقبله عقل أن يقال إنها اضطرت إلى اللجوء إلى إغواء هذا البجرد الأجرب وتسليم نفسها إليه؟ (والجرد: مفرد اجردان، مع الاعتذار للقذافي يا عشاق البيان). ولسوف تجد بدل الشخص مليون شخص على استعداد تام لتوصيل المبلغ إلى منزلها مع الرغبة الشديدة في نوال الرضا السامي من طرفها. والواقع أن هذه أول مرة أسمع فيها أن امرأة في مثل ظروف مهرة تبيع عرضها بثلاثهاثة أهيف! وذلك يذكرني بفلم (أشرف خاطئة) لطيّبة الذكر نجوي فؤاد، وهو من الطراز ذاته الذي يفقع ال... أم أقول لكم؟ لا داعي لإكمال الجملة، فالطيب أحسن!

أما لو افترضنا مع السخفاء أنها لم تجد غضاضة في التفريط في عرضها رغم ذلك كله، فضلا عن أنها كانت من التائبات المتطهرات المتنطسات، لقد كان في تفريطها في عرضها مع واحد من الكبار الثقال الجيوب مندوحة عن اجتراحه مع ذلك الجُرَذ الأجرب. أليس كذلك؟ ألم يقولوا في الأمثال: إن خطبت فاخطب قمرا، وإن سرقت فاسرق جملا؟ وعلى هذا فإن كان لا بد أن تَزِلُّ مهرة فَلْتَزِلُّ مع فحل من الفحول لا مع فأر هزيل مسلوخ. والمضحك أن القعيد أَقْصَدَها قبل ذلك زوجَها وطليقَها وعشيقَها السابق مصطفى نور الدين تطلب منه المبلغ، لكنه خيب رجاءها، بل رفض أن يقرضها إياه ولو بالربا، وأدخلها بدلا من ذلك في متاهة من التحليلات المتكلَّفة المتنطعة السمجة كأي شيء آخر في الرواية قائلا إن من المكن أن يكون مرسل المال الشهري لماجد وأمه عصابة إرهابية للإيقاع بها في حبائلها، ثم نصحها أن تبتعد عن هذا الشَّرَك. أرأيت أيها القارئ سقيا في الخيال كهذا السقم؟ عصابة إرهابية (مسلمة طبعا!) تنصب فخا لشخص بثلاثمائة جنيه ويتداخل فيها المسلم والنصراني! لقد دخلنا في مستنقع «المَعْيَلَة؛ إذن. والمضحك أن مصطفى نور الدين قبيل هذا كان ضابطا في إدارة حساسة بالجيش يوشك أن يُرَقِّى إلى رتبة عالية. ترى أهذا هو مستوى هؤلاء الضباط عندنا؟ إن كان فعليكِ يا مصر السلام! لكن لم الاستغراب ما دام عصرنا هو العصر الذي يلمع فيه أمثال القعيد المحروم من الموهبة والقدرة على الإبداع الأدبي المعتبر حتى ليكتب مثل هذه الرواية ذات المستوى المنحط؟

ومع ذلك لقد كان الأمر أبسط من هذا كله، إذ كان بمكنة مهرة أن تأخذ المال من أقاربها، وهي من أسرة غنية، إلا أن سقم خيال قعيد أفندى قد ضرب عن ذكر أهلها صفحا كأنها امرأة مقطوعة من شجرة بعدما كان لها أهل وعزوة، ثم تبخر هذا كله تبعا لأوامر سيدنا المنتهك وناقدتا راعى الانتهاكيين. وعبثا تبحث عنهم سلقط في ملقط، أو ملقط في سلقط فلن تجد منهم أحدا، ولن تسمع لأى منهم

ركزا، فكأنهم فص ملح وذاب. أما أين ذاب فلا ينبغي أن تشغل نفسك به، بل عليك أن تكبّر دماغك. وكم ذا في رواية القعيد من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا! أما إذا كان أهل مهرة قد أخذتهم شوطة كشوطة الفراخ كما قد يقول لك القعيد ودفنوهم في مقبرة جماعية طبقا لما يحدث في مثل هذه الحالة بعدما رشوا عليهم مادة مطهرة حتى لا تنتقل الشوطة إلى أحد من الأحياء، فعندى حل آخر: أن تتمترس مهرة في بيتها ولا تفتحه للفار الأجرب حين يأتي للسؤال عن المبلغ، أو تطرده وتنهره حتى لا يربها وجهه مرة أخرى وتنكر أنها تعرفه أو أن له عندها شيئا. وهل هناك دليل على أنها كان تقبض من أبيه مبلغا شهريا لتوصيله إليه؟ ولنفترض أن الأب عاد وطالبها بالجنيهات الثلاثمائة التي لم تسلمها لابنه، فهل هناك إيصال بتوقيعها يمكنه أن يقاضيها بناء عليه؟ وهذا إن عاد، وإلا فهل نسيتم المسلمين الإرهابيين الذين يرابطون له في صالة المطار منذ استطاعته الفرار منهم في الخفاء؟ فليضع رجله إذن في المطار، وأنا موقن أنهم سوف يأكلونه هَمّ يا مَمّ. ثم إنه لم تكن ثمة صلة بين مهرة وبينه، وبخاصة أنها من عالمين مختلفين تمام الاختلاف، علاوة على أنه كان هاربا حسبها تقول الرواية من تهديدات المسلمين المتشددين، الذين مهرة واحدة منهم. فكيف اختارها للقيام بتوصيل المبلغ إلى ابنه؟ وكيف لم يكن بحول المبلغ إلى زوجته أو ابنه مباشرة؟ ألم يكن يخشى، جَرًّا، ما تلقاه من تهديدات، أن يخطف المسلمون ابنه أو يشوهوا وجه زوجته بالنار إذا ظلا مرتبطين بهم على هذا النحو بسبب المبلغ الذي يرسله إليهما كل شهر عن طريقها؟ فلماذا يحرص على أن يربط مصيرهما بالمسلمين، وأمامه الطريق المستقيم، الذي عرّفونا في الهندسة (تخصُّص ابنه ماجد بالمناسبة) أنه أقصر خط بين نقطتين يها يترتب على ذلك من أن المشى فيه يتطلب أقل جهد يمكن أن يبذله الإنسان؟ أم تراه كان من ذلك النوع النكد الذي لا يستريح إلا إذا نكّد على نفسه وأوقعها في المشاكل ثم ذهب يشكو لمن حوله ظلم القضاء والقدر؟

ثم إذا كان عبود قد انخبط في عقله وركب دماغه رغم ذلك كله فعرَّض ابنه بسلوكه هذا الغريب غير المفهوم إلى الخطر الإرهابي الإسلامي، فهل انخبطت زوجته هي أيضا في عقلها فلم تتذكر أن لها أو له هو أهلا يمكن أن تلجأ إليهم ليساعدوها في تربية الولد؟ هل أخذتهم هم أيضا شوطة كالتي أخذت أهل مهرة؟ ولنفترض أن هذا قد وقع فعلا، وهو بالتأكيد لم يقع ولا يمكن أن يقع، إذ المصادفات لا تقع في الحياة على هذا النحو المضحك الذي يشيع في بعض الأفلام المصرية وكل الأفلام الهندية المتخلفة، وكذلك في روايات القعيد، التي تفوقت بحمد الله على كلا النوعين من الأفلام، فأين ذهبت الكنيسة؟ وكيف تركتها هي وابنها يقاسيان الفقر وذل الحاجة واحتمال تعرضهما لغواية التحول إلى الإسلام، لا لما في الإسلام من حق والعياذ بالله (حتى ينبسط كل شيوعي حقيرا) بل للضغوط التي يهارسها الإرهابيون ذوو اللحي المتذبذبة غضبا حين يصعدون إلى نزلاء اللوكاندات من أمثالها ويتساخفون عليهم طالبين منهم لا بسيف الحياء بل بسيف الإرهاب أن يأمروا أبناءهم المحاريس (جمع «محروس» لا جمع «محراث» كما قد يظن بعض الكتاب عمن يكتبون (الذبيب) بالذال بدلا من الزاي) بالنزول ليصلوا الجمعة (حاضرا): لا فرق بين مسلم منهم ونصراني أو يهودي أو حتى مجوسي أو هندوسي. والزَّنَّ على الآذان أمرّ من السحر كما نعرف في مصر، أجارك الله! والكنيسة، حسبها يعلم الجميع، قلبها رهيف على رعاياها، وبخاصة إذا كان في الأمر شبهة احتمال التعرُّض لذلك الضرب من الغواية. وقديما قيل: الباب الذي يجيء منه الربح سُدَّه فتستريح! وبحمد الله فالكنيسة لا تشكو فقرا، والبركة في أموال أقباط المهجر، ودعنا من أموال أقباط الداخل، الذين يسيطرون على نسبة هاثلة من اقتصاديات البلد، ورغم هذا لا يكفون هم وأقباط الخارج عن الشكوي والنياحة من اضطهاد المسلمين الإرهابيين لهم. وأرجو ألا تحاسبني على استخدام كلمة الأقباط؛ للنصاري حصريا، فهم أصحاب البلد، أما نحن المسلمين فضيوف،

وكيف يكون الضيف على مصر قبطيا؟ أم للسيد القعيد رأى آخر؟ من هذا كله نرى كيف تقوم حبكة الرواية على السخف الذى لا يدخل العقل أبدا ولا بالطبل البلدى، ومهما أخذ السيد القعيد مائة ألف جنيه جائزة على هذا السخف الانتهاكى حتى لو تكرر هذا الأخذ يوميا من هنا حتى مطلع الشمس من مغربها!

كذلك كان باستطاعة الأم أن تشتغل مدرّسة في المدارس النصرانية كها كانت تفعل من قبل رخم أنها ليس عندها أية شهادات والحمد لله سوى شهادة الميلاد (أما شهادة (لا إله إلا الله) فلا تملكها بطبيعة الحال). ولا يحبَّكنُّها بعض القراء فيقولوا: كيف تشتغل مدرّسة وهي إنها تفك الخط بشق الأنفس، فنحن في روايات يوسف القعيد، وهو حر في رواياته، ومَنْ حَكُم في رواياته ما ظلم. وواحدٌ واضعٌ يده تحت ذقنه، فلهاذا يغضب الآخرون؟ أما إذا أصر بعض القراء على تحبيك الأمور فمن المكن أن تشتغل الأم في مساعدة ربات البيوت في الأعمال المنزلية، وهي تدر دخلا معقولاً بدلاً من سكني اللوكاندات البائسة التي تجلب الحم والغم، وتجلب أيضا اللحى الإرهابية المتنبنبة من الغضب والغيظ لأن الابن المحروس لا ينزل لصلاة الجمعة «حاضرا». أما إذا لم ينفع شيء من هذا كله فمن المكن أن تلجأ إلى بعض أهل الخير، ولن تضيع إن شاء الله، فالخير موجود في الدنيا دائها أبدا رغم كل الفساد الموجود في مصر المحروسة. بل إن كثيرا من المسلمين لعلى استعداد لمساعدة أمثالها لا يشترطون في ذلك أن تدخل الإسلام. ألم يكن عمر بن الخطاب يعطى أهل الكتاب من الصدقات؟ أما إذا لم تنفع هذه أيضًا فليس أمام الإنسان إلا أن يشق هدومه فيظا من قعيد وتحبيكات قعيد، وهو ما لا يفعله المسلم، وإذن فسوف يطقّ من أجنابه ا

وهذا بذكرنى بقريب لى كان مجندا فى القاهرة، فكان يأتى وينام عندنا فى الغرفة المفروشة التى نؤجرها فى العباسية عقب نصر رمضان المجيد على إسرائيل عام ١٩٧٣م (لاحظ التاريخ الميلادى من فضلك!)، وكنت أحثه على الصلاة، فيعتذر

بحذاء الجيش الذي يرتديه، فأنظر فأرى حذاء طويلا جدا يصل إلى صدره وقد ربطه برباط يبلغ عدة أمتار أنفذه من خلال عشرات الخروم، فيظن أنه قد أفلت منى. إلا أن العبد لله لا يستسلم بهذه السهولة، وكيف أستسلم وأنا قد درست الفقه في الأزهر؟ أم ترانا كنا نلعب؟ فأقول له: بسيطة يا أبا السّيء (حسبها كنا نناديه على سبيل المزاح بدلا من أبو السّيد، إذ كان اسمه (سيد) كما لا أحتاج أن أقول). يمكنك أن تتوضأ ولا تخلع حذاءك الطويل هذا الذي يدفئ صدرك خوفا من إصابتك بالبرد (أقول له هذا رغم أننا كنا أيامها في عز الصيف!)، بل تمسح عليه وتصلى. لكن أبا السيء لا يسكت بل يرد على قريبه الذي هو أنا قائلا كأنه أتى بالذئب من ذيله: وكيف أصلي بالحذاء؟ هذا لا يليق! يقول أبو السِّيء هذا وهو ينظر لى من تحت لتحت كأن الحياء يغلبه، فأقول له: ولكن يليق طبعا ألا تصلى أصلا. أليس كذلك؟ ثم أقهقه أنا وزملاء الشقة على المنطق العجيب لأبي السيء، لا ساءكم الله! نسيت في زحمة الكلام أن أقول إن أبا السّيء لم يكن يكتفي بالمجيء وحده إلى الغرفة التي نسكنها من الشقة المفروشة، بل كان يأتي ومعه زميل له مجند لا نعرفه (بحدًاء طويل أيضا. خذوا بالكم)، ويأتي زميله هذا بأبيه (ببلغة هذه المرة. بَصْرَة!)، فكنا نخاف أن يأتي الأب بالأم، وتأتى الأم بالأولاد لأنها لا تستطيع أن تفارقهم (يا ولداه!)، ويأتى في ذيل الأولاد بقية أقاربهم في القرية لإرواء غلة الشوق إلى الصغار، الذين هم أحباب الله كما تعرفون... وهكذا حتى كدت أفقد عقلى ويأخذونني إلى العباسية، وهي على بُعْد فركة كعب منا ليس إلا لأُشَرُّف إسهاعيل المهدوي هناك، وجذا يتجاور الرجعي الظلامي المتخلف مع التقدمي الاشتراكي المتنور. ولا أريد أن أمضي فأحكى بقية طرائف أبي السيء معنا، وإلا ما انتهيت!

\*\*\*

ومن مظاهر تفكك الرواية أيضا كثرة التناقض في سرد الأحداث ووصف

الأشياء والأماكن على نحو بغيض لا يقع فيه الكاتب المبتدئ: خذ عندك مثلا المبلغ الذي كان عبود يرسله إلى زوجته وابنه كل شهر عن طريق مهرة: فهو، كما يقول ماجد، مبلغ كبير لم يعرفا مبلغا مثله (ص٥) مع أن أباه كان مديرا كبيرا في إحدى الشركات. كذلك تكرر منه القول بأن المبلغ ينفد بمجرد تسلمه تقريبا، إذ تقوم الأم بإعطاء الدائنين ما لهم في ذمتهما من مال اشترت به حاجاتهما طوال الشهر الفائت (ص٦). ورغم هذا نراه هو نفسه يقول: ﴿في يوم الذهاب إلى أبله مهرة يكون كل ما معى أنا وأمى من الأموال قد نفد. فهل المبلغ الذي يقبضانه من أبله مهرة ينفد ف الحال؟ أم إنها يظلان ينفقان منه إلى آخر الشهر كما تقول عبارة ماجد الأخيرة؟ وحين ذهب إلى شارع عباس العقاد في مدينة نصر كي يأخذ من زميله إكرامي شريط فلم إباحي نراه يصف الشارع بأنه يشكو من الزحام المجنون في السيارات والبشر جيعا، ثم عقيب ذلك يغير رأيه قائلا إن محلات الشارع كانت مغلقة، والناس جد قليلين، وليس للسيارات أية ضجة (ص١٤). قد يقال إن الوصف الثاني هو وصف الشارع يوم الأحد، اليوم الذي زاره فيه. ثم يعود مرة أخرى فيتحدث في الفقرة الثالثة من الصفحة الخامسة عشرة عن المحلات فيقول إنها كانت مفتوحة، متوقعا أن من يدخلها سواء للشراء أو لمجرد الفرجة سوف يُنشَل. فهل كانت المحلات مفتوحة؟ أم هل كانت مغلقة؟ أُرْسُ بنا على بريا يوسف أنت وهـذا الولد اللتّات!

ومن هذا قول ماجد إن عروجه عن خط سيره الشهرى من شبرا إلى المعادى ليمر بزميله إكرامى في مدينة نصر يحتاج إلى تلفيق قصة لأمه لأنه يضاعف المبلغ الذى سوف ينفقه هذه المرة على المواصلات (ص٧). فإذا عرفنا أن المواصلات الزائدة في ذلك الوقت ربها لا تبلغ جنيها تبين لنا سخف المبالغة في كلام الولد، الذى هو بالطبع ليس كلامه بل كلام القعيد. ومع هذا فإن الحكاية قد تهون لو وقفت هنا، إذ ها هو ذا ماجد، والله العظيم بشحمه ولحمه، يخبرنا أنه سوف يشترى

نظارة شمسية حين يقبض فلوس هذا الشهر من أبله مهرة (ص١٧). أى أن إنفاق ثمن تذكرة أو توبيس في داخل القاهرة مسألة خطيرة ومكلفة ماديا إلى الحد الذي سوف تربك ميزانية الشهر إرباكا يستدعى تدخل القوات العسكرية لحلف الأطلسي بغية تأديب المسلمين وتحطيم الأو توبيسات والميكر وباصات التي يملكونها، وذلك كله من أجل خاطر عيون ماجد، فضلا عن ضرورة تلفيق قصة عبوكة الأطراف للضحك بها على أمه، التي لن يشفى حقد صدرها تدخل حلف الناتو وتدميره البلاد، ومن ثم كان لا بد له من تأليف القصة الكاذبة، أما شراء نظارة شمسية فلن تربكها. ولكن لماذا فكر هذا البائس (بؤس المؤلف الذي اختلقه) في شراء نظارة شمسية؟ لقد ذكر أنه يريد أن يتجنب وهج الشمس حين يعد طوابق في شراء نظارة سمسية؟ لقد ذكر أنه يريد أن يتجنب وهج الشمس حين يعد طوابق عباس العقاد، وكأن عد الطوابق واجب مقدس سوف يعاقبه الرب إن لم ينجزه. أرأيتم سخفا كهذا السخف؟

وحين يجد نفسه منخرطا في حديث ذاتي بسبب ما يراه من أشياء جديدة عليه كل الجدة في شارع عباس العقاد يتنبه إلى أنه ينبغي ألا يستمر في هذه النجوى مع نفسه حتى لا يحسبه الناس مجنونا ويأخذوه إلى مستشفى العباسية أو يجولوه إلى المحافظة التي جاء منها إلى القاهرة، مع أنه يقول في الفقرة السابقة إن معظم الناس في الشارع، سواء كانوا راجلين أو راكبين، كانوا يكلمون أنفسهم (ص١٨). وأنا أترك للقارئ العزيز الحكم على الكاتب غير العزيز أو اللذيذ الذي يقول مثل ذلك الكلام المتناقض، وفي هذا الحيز الضيق جدا من السطور. أما أنا فأرى أن أصدق وصف لهذا هو «سمك، لبن، غمر هندى»! كذلك نجد ماجد، وهو صاعد إلى شقة زميله إكرامي، مسرورا عبورا من ركوب المصعد «الشريح البرح» على حد وصفه له، وبخاصة أنه كان يتضوع بعطر ذكي خلفته وراءها الراكبة الجميلة التي نزلت في الدور الأول (ص١٩). وكل هذا جميل، إلا أن ما ليس جميلا هو قوله بعد سطرين اثنين فقط إنه ورث فوبيا المصاعد عن أمه. أي أنه كان يخاف من ركوبها خوفا

مرضيا يمنعه من دخولها وتخطى عتبتها مها كانت الظروف حتى لو تحلقنا حوله نصفق له ونغنى قاتلين: قاتا. خَطِّ العتبة. تاتا. حبَّة حبَّة ا فكيف إذن يا ترى ركب المصعد رغم كل تلك الأهوال، فضلا عن أن يستمتع به دون أن نعرضه على سيجموند فرويد مثلا (أقول: مثلا. وإن كان عندكم غيره فهاتوه وخَلُصونى) فيمدده على سرير الاعتراف أمامه في ضوء خافت حتى يعرف سبب عقدة المصعد عنده وينهال ضربا عليه بها في رجله حتى يعدّمه العافية فيُشفَى منها ويريحنا من هذه الثرثرة البليدة؟ بل إنى لأعجب كيف ركب ماجد المصعد رغم هذا دون أن يتبول ويتبرز على نفسه؟ يا للسخف المقيني وهكذا تكون كتابة الروايات، بل هكذا ينبغي أن تكون العبقرية التي أشاد بها ناقدنا المنتهك، وإلا فلا!

وفى الشقة الفيللا التى يسكنها إكرامى شاهد السمج المسمى: ماجد، وإن لم يكن له أى يد فى هذه السهاجة لأنه لا ذنب له فيها، فصانعها هو القعيد، نقول: شاهد ذلك الولد النصرانى سلها صغيرا كثيرا ما رأى مثله فى التلفاز كها قال هو بعظمة لسانه، وهو ما يفيد أنه يعرف تمام المعرفة أن هذا سلم يؤدى إلى النصف العلوى من الشقة ذاتها، لنفاجاً كعادتنا فى الرواية الوخيمة مفاجأة سخيفة كمفاجآت كل مرة، إذ أخذ يسأل نفسه، حين أخذه ماجد ليصعدا إلى بقية الشقة، إلى أين يا ترى يذهب به صديقه؟ هل سيزوران يا ترى الجيران الذين فوق؟ (ص٢٦). أية بلاهة هذه يا ربى؟ والحمد لله أنه لم يكن يشكو من فوييا السلالم الداخلية فلم يصبه تشنج عصبى يروح فيه فيحتاس الكاتب كيف يكمل روايته الفاشلة، وإن كنت سأكون وقتها أسعد السعداء للتخلص من الولد الكذاب صنيعة الكاتب الثرثار!

والآن إلى هذه الفزورة، إذ يقول الكاتب على لسان مهرة: اجاء ماجد متأخرا عن موعده الذى تعودت على مجيئه فيه. اليوم هو العاشر من الشهر. يحرص على المجيء فيه مع أننى قلت له أن يحضر بعده، (ص٧٤). فكيف يا ترى يكون ماجد قد جاء في الميعاد الذي يجيء داتها فيه، وفي ذات الوقت يقال إنه جاء متأخرا عن

موعده؟ وإليك هذه الفزورة أيضا، وهي كذلك من كلام مهرة، ويجدها القارئ في الفقرة التي تلى ذلك: «كانت أوقاتي التي أقضيها خارج البيت أطول من داخله». «عشت بمفردي واعتكفت واعتزلت، وأصبخ بيني وبين الدنبا ستار وحجاب... مقيمة في البيت بصفة دائمة، وخروجي نادر، فأية المهرتين نصدق؟ هل نصدق أنه كانت تخرج من البيت أكثر مما كانت تظل بداخله أو أنها كانت تقيم في البيت بصفة دائمة، ويندر خروجها؟

وفى الفقرة الثانية من الصفحة الثالثة والثانين نسمعها تقول إنها دخلت على الولد النصرانى بالشاى والماء البارد وإنه مديده إلى كوب الماء المثلج فشربه كالمفجوع. وهذا يعنى أنها انتهت من صنع الشاى وتقديمه أيضا. أم هناك فهم آخر لهذا الكلام الممل الذى لا مغزى له سوى أن القعيد لا يعرف كيف يكتب رواية فيذهب يثرثر وهو يظن أننا منسجمون آخر انسجام من ثرثرته المسئمة؟ المهم أننا فى الفقرة الثالثة نسمع مهرة بآذاننا هذه التى سوف يأكلها الدود تقول إنها ظلت واقفة في المطبخ تستمتع بوشيش البراد على النار وخروج البخار من خرطومه. وهذا يعنى أنها لكا تكن قد صنعت الشاى ولا قدمته من ثم. والآن قولوالى أيها القراء الأعزاء ماذا أفعل فى هذا «العك» القعيدى، فقد غُلِب حمارى، ولم يعد أمامه إلا أن يرفع عقيرته بالنهيق.

ومن هذه التناقضات الفِجَّة تأكيد مرام أم ماجد (ص١٥) أنها لم تحصل على أية مؤهلات، بل لم تكن تعرف سوى الكتابة والقراءة، لتستدير الكذابة النَّسَّاءة بعد ذلك (ص١٣٠) فتزعم أنها، حين بحثت عن عمل بعد هجرة زوجها من مصر، طلبوا منها الشهادات الدراسية وشهادات الخبرة. وكان كل ما علقت به على هذا الطلب هو أن الحصول على تلك الأوراق مكلف، بها يعنى أنها كان حاصلة على شهادات دراسية فعلا، إلا أنها تحتاج إلى مال كثير. وهنا أيضا نتساءل: أية المرامين نصدق؟ الواقع أننا ينبغى ألا نصدق تلك الكذابة في شيء أبدا، بل ولا نصدق شيئا

فى الرواية كلها، ونريح أنفسنا. ومن تناقضات الرواية، وما أكثرها كالهم على القلب، كلام عبود زوجها عن ذهابه إلى الكنيسة قبيل الهجرة ومعرفته هناك بها سيحدث له فى البلد الجديد الذى سوف يهاجر إليه، وهو ما يدل على أنه فاتحهم بعزمه على ترك البلاد. لكننا، بعد أسطر قليلة وقبل أن يجف الحبر الذى كُتِب به هذا الكلام، نسمعه يؤكد أنه لم يكن فى القاهرة كلها مخلوق واحد يستطيع أن يتكلم معه عن مشروع الهجرة (ص١٥٧ - ١٥٨). وفى ص١٧٥ تؤكد مهرة أنها راغبة فى الاقتراب من ماجد والتعامل معه جاعلة إياه استثناء مما كانت تحرص عليه من إقامة مسافة بينها وبين الناس، مع أنها قبيل ذلك قد أبرزت عيوبه ونتانته وملابسه المرقعة غير المكوية ونفورها من كل شيء فيه (ص٧٧).

كذلك نسمع مصطفى نور الدين يذكر أنها أصرت على رد مفتاح شقته إليه عقب الطلاق منه وأنه لما عرض عليها إرجاع المفتاح إليها بعد أن صارت تتردد عليه لمهارسة الرذيلة معه (قبل أن تفيء إلى ربها) رفضت الأمر خشية أن يعاودها الشعور بالملل من ممارسة الجنس معه في الحرام مثلها كانت تشعر به معه في الحلال لو أخذت المفتاح مرة أخرى كها كان الحال أيام زواجهها (ص١٠٨). فها الذي يفهمه قارئي العزيز من هذا الكلام؟ أليس أنها لم يكن معها مفتاح شقة زوجها السابق، الذي صار عشيقها؟ بلي. وليس هناك، ولا يمكن أن يكون هناك، أي معنى آخر. بيند أن مهرة ذاتها قبل هذا قد ذكرت أن مفتاح الشقة كان لا يزال معها حين قصدت زوجها وعشيقها السابق في آخر الرواية السخيفة لتطلب منه إمدادها بثلاثياتة الجنيه التي لماجد وأمه في رقبتها (ص١٧٥). ليس هذا فحسب، بل رغم أن الاثنين كانا يعيشان في حي واحد (ص١٦٩)، وكانت الصلة الجنسية بينها قائمة حتى بعد الطلاق كها تكرر القول، فإننا نسمعها تقول إنه لم يعرف بتحجبها ولم تحرف هي بالتحاث وانخراطه في جاعة إسلامية إلا بعد أن التقيا لقاءهما هذا الأخير بالتحاث وانخراطه في جاعة إسلامية إلا بعد أن التقيا لقاءهما هذا الأخير بالتحاث وانخراطه في جاعة إسلامية إلا بعد أن التقيا لقاءهما هذا الأخير بالتحاث وانخراطه في جاعة إسلامية إلا بعد أن التقيا لقاءهما هذا الأخير بالتحاث وانخراطه في جاعة إسلامية إلا بعد أن التقيا لقاءهما هذا الأخير بالتحاث وانخراطه في جاعة إسلامية إلا بعد أن التقيا لقاءهما هذا الأخير بالتحاث وانخراطه في جاعة إسلامية إلا بعد أن التقيا لقاءهما هذا الأخير بالتحاث وانخراطه في جاعة إسلامية إلا بعد أن التقيا لقاء هما عدقا يمكن

أن يصدق حرفا من هذا الذي تقوله الرواية الفاشلة. وبالمناسبة فنحن لا نعرف على أن يصدق حرفا من هذا الذي تقوله الرواية الفاشلة. وبالمناحلي عسل، وإن كانا سمنا رُنِخًا، وعسلا مطيَّنا بستين ألف نيلة.

وهناك تناقض آخر يتمثل في أن مصطفى نور الدين، بعدما أحيل إلى الاستيداع من الجيش، لم يعد يرتدي إلا الملابس المدنية، بل لم يعد من حقه أن يلبس الزي العسكري، ومن هنا نراه يخرج ملابسه المدنية من مكمنها لأنه لم يعد أمامه من الأن فصاعدا إلا أن يستخدمها (ص١٦). إلا أنه، رغم ذلك، يعود فيقول إنه ذهب بعد إحالته إلى الاستيداع لشراء صحيفة بالقرب من تجمع عمال اليومية، فهجموا على سيارته وكادوا يحطمونها ويكسرونها ظنا منهم أنه قد أتى لاستتجار بعضهم «برغم البدلة الميرى التي كنت أرتديها» بنص عبارته (ص٢١٧). أي أنه كان لا يزال يلبس الزي العسكري بعد ذلك كله، وليس أمام القارئ إلا أن يكيّر دماغه ويرمى وراء ظهره كما قال أحد المسؤولين الكبار يوما لمسؤول تحت إمرته، وإلا أصيب بالفالَج، لا قدّر الله! وأنتم تَرَوْن كيف كان ذلك المسؤول يتمتع بصحة عظيمة فلم يصبه سكر ولا ضغط ولا هُزل جسمه، وكان يصبغ شعره غير مبال بشيء يحدث في سلطانه الواسع مهما تكن خطورته وفظاعته. زاده الله بـلادة واستنطاعا، فإن الإحساس نعمة! وهو الآن قد صار يقضي أوقاته في العبث بإصبعه في مناخيره على ملإ من العالم أجمع، بينها ابنه الوريث يلعّب لنا الإصبع الوسطى من يده اليمني استعاضة عما كان ينتويه من تلعيبنا على الشناكل. وكله تلعيب!

## \*\*\*

ومن مظاهر تفكك الرواية كذلك كثرة الثرثرة بدون طائل أو داع فى الموضوعات التافهة التى لا تقدم ولا تؤخر. آسف: بل تؤخر وتفسد! ومنذ بدأية الرواية لاحظت هذا العيب المزعج. ففى أول صفحة ينخرط ماجد راوى الفصل

الأول في خطبة عصماء عن مشاكل المواصلات في القاهرة، وكأن ذلك شيء جديد، فنجده يمطرنا بوابل من الشروح والتوضيحات الخاصة بهذا الأمر وكأنه مسافر إلى القمر على ظهر حمار. فالأمر يحتاج إلى سيارة أجرة، لكن لأن العين بصيرة، واليد قصيرة فليس أمامه إلا أن يركب الأوتوبيس. الحمد لله، وعلى بركة الله، وهيا يا ماجد أسرع حتى لا يفوتك الأوتوبيس.

بيد أن ماجد ثرثار بليد، فلذلك شرع يُمطرنا بمزيد من الشروح والتوضيحات التي تقول إن المشوار يحتاج إلى أكثر من أوتوبيس، وإن هناك أوتوبيسات كبيرة، وأخرى صغيرة محندقة، وعربات سرفيس، وإن هناك فرقا بينها يتمثل في أنه لا يستطيع دفع أجرة السرفيس ولا الأوتوبيسات الصغيرة المحندقة. وفرق آخر هو أن الأوتوبيس، سواء كان كبيرا أو مقطقطا، يعطيك تذكرة، أما السرفيس فلا. ولكن لم يا سيد ماجد تريد الحصول على تذكرة من السرفيس ما دمت لن تركبه، ركبك عفريت وخَلَّصَنا منك؟ أما إذا كتب الله لك في ليلة القدر (التي هي بالمناسبة مناسبة إسلامية تقع في شهر إسلامي) أن تركب السرفيس وأردت الحصول على وثبقة تقول إنك دفعت ربع جنيه في ذلك المشوار لتقدمها إلى جهاز المحاسبات بعد عودتك سالمًا غانها من رحلتك الميمونة التي سوف تغير تاريخ العالم حتى ليقال: يوم رحلة ماجد إلى المعادي، أو قبل رحلة ماجد إلى المعادي، أو بعد رحلة ماجد إلى المعادي بكذا أو كذا من الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو الأعوام، فبمستطاعك يا ابن الحلال، ما دامت التذاكر غير متاحة في عربات السرفيس، أن تطلب من السائق فاتورة. وبها أن سائق السرفيس بلطجي مجرم وخارج على القانون وأمي لا يفهم في التذاكر ولا في الفواتير ولا في البطيخ، ولا يفهم في الأصول، فأنا واثني أنه سوف يمديده الطرشاء فيأخذ ما يصادفها من أشياء أعدها لمثل تلك الظروف ووضعها بين كرسيه وبين النافذة التي على شهاله بحيث تكون جاهزة وفي متناول يده متى ما أراد: شومة، سكين، سنجة، زُقْلِيّة، بونيّة حديد وينهال بها على دماغك أو يطعنك

بها في صدرك أو يغرسها في رقبتك أو يلكم بها وجه البعيد فيضع حدا لـ اساكتك اللعينة هذه (وأرجو من ناقدنا الانتهاكي، الذي سيأتي ذكره فيها بعد، أن يسامحني في تلك الانتهاكة الموجودة في كلمة (ساكتك). من نفسي أيها المنتهكون!)، ونرتاح من شخصك البغيض، ومن الشخص الذي فرضك علينا على الصبح. والحكاية ليست ناقصة أن نصطبح بخلقة واحد مثلك أو مثله.

يا أخي، اركب. فلقتنا! أو بالأحرى (ولو تفضل القارئ فوضع نقطة على الحاء لعمل في معروفا لن أنساه): دعه يا قعيد يركب، ودعك من هذا اللَّتِّ والعجن، ولا تكن كأحمد الحداد حين يتقمص شخصية أم على الرغّاية، التي لا يكُفّ لسانها عن الكلام طول النهار، وكذلك طول الليل حتى وهي نائمة (كيف؟ لا أدري)، ثم تقول رغم ذلك وبكل بجاحة: ايقولون عني: رَغَّاية! أَنَا رَغَّاية؟ بالله عليكم هل أنَّا رغاية؟ رَغَّاية، قال؟ فَشَر من يقول إنني رغاية! طيب ثلاثة أيهان بالله العظيم ما أنا بالرغاية. ومن تتهمني بأنني رغاية فسوف أثبت أنها هي لا أنا الرغاية. قل لي يا ابني: هل تصدق ما يقولونه عني من أنني رغاية؟ طيب احكم أنت بنفسك: هل أنا رغاية أو لا؟ والنبي ومن نبّا النبي نبيًّا لست رَغَّاية، بل التي تكرهني هي الرغاية... إلخا! ولو كان مؤلفنا العبقرى يكتب مثل تلك الروايات السخيفة أيام اساعة لقلبك؛ والخواجة بيجو وأبو لمعة الأصلى والمعلم شَكِّل لدخل التاريخ، لأنهم سوف يتخذون منه شخصية كاريكاتورية يجعلونها محور حلقاتهم الفكاهية ولكانوا لا يزالون بتهكمون به حتى الآن لأنه يشكل مادة فكاهية لا ينضب لها مَعِين، ونَضُرِب به المثل فقيل: ﴿أبرد من روايات قعيد ﴾ كما يقال مثلا: اشهابٌ أضرط من أخيهاا

ليس شهاب فقط، بل شِهَابَة أيضا، فهى أضرط من شهاب ذاته. ذلك أن مهرة، في المسافة التي تفصل بين دق ماجد للجرس حين أتى ليتسلم منها المبلغ الشهرى آخر مرة وبين فتحها الباب له، لم تكف عن الكلام مع نفسها، وراحت وجاءت

وتذكرت الماضي القريب والبعيد والأصدقاء والحجاب الذي تحجبته بعد توبتها والغسيل الذي لم تعد تنشره بعدما أفتاها المفتون، والعهدة عليها، فلست أصدق أحدا في هذه القصة لأنني (ببساطة ويكل وضوح) (كما تقول سيدتنا أنغام بنت سيدنا محمد بن على بن سليهان رضى الله عنهم أجمعين من هنا إلى يـوم الـدين ونفعنا بفنهم وموسيقاهم وغنائهم وخلافاتهم الفنية والمالية والأسرية) لا أصدق حرفا مما يكتبه القعيد، وإلا كنت أخطل أهطل أهبل، فكله كلام معتوه وأبله ولا يدخل عقل عصفور، نعم: وتذكِّرَتِ الغسيل الذي لم تعد تنشره بعدما أفتاها المفتون، والعهدة عليها، بأن نشر الغسيل في الشرفات حرام، وبخاصة أنه من المحتمل أن تقع عين رجل غريب على ما فيه من ملابس داخلية (طبعا ليس كل الملابس الداخلية، بل بعضها فقط كما تعرفون)، وأنها أخذت منذ ذلك الحين تنشر الغسيل على منشر داخلي، وأنها لعدم نشرها الغسيل في الشرفة لن يستطيع الولد أن يعرف بوجودها في المنزل فيرجع دون أن يأخذ المبلغ، الذي كانت قد صرفته وانتهى الأمر. ثم عادت وفكرت ماذا يمكنها أن تقول له إذا اتخذت خطوة فتح الباب، وأخذت تستعرض الاحتمالات التي يمكن أن تقع وردود الأفعال التي يمكنها أن ترد بها. ثم تركت هذا إلى ذكريات أمها معها ونصائحها لها فيها يتعلق بالتدبير في إنفاق الفلوس. ثم تركت هذا أيضا وأخذت تندب حظها لأنها تورطت في ذلك المستنقع دون داع، ولا تدرى كيف (ولا نحن والله يا سيدتي ندرى كيف الْتَمَّ المتعوس، الذي هو عبود، على خائبة الرجاء، التي هي أنت). ثم تركت هذاالموضوع كذلك وانتقلت إلى ماذا تصنع لو فتحت الباب للولد (كل هذا، وهي وراء الباب تنظر من العين السحرية، التي ابتلتنا أمريكا بها نحن المسلمين لتنقل لها أخبارنا في البيوت بعدما اطمأنت إلى أن أسرار الدولة كلها في أيديها، والبركة في المخلوع ووزير ماليته ووزير فنه ووزير فنادقه و... ووزرائه كلهم بربطة المعلم، وعلى رأسهم الرجل الطويل الذي لا يوحي بالمرجلة أبدا، حتى نخلص من هذا الموضوع. أيّ عته وبطيخ هذا الذي

تكتبه يا أبا حجاج؟ ألم تفكر فى أن تنظر فى المرآة يوما لترى نفسك؟)، نعود للكلام ونقول: ماذا تصنع إذا فتحت الباب ورآها الولد على حقيقتها حين يعرف أنها تصرفت فى فلوسه هو وأمه فظهرت عارية أمامه دون ورقة توت؟ آه صحيح. لقد فاتتنا هذه، ومعروف أنه من لم يرض بالتوت فليرض بشرابه.

ثم تركت هذا الموضوع كذلك وفتحت الباب دون أن يكون عندها النية في فتحه. والله العظيم؟ ثم انفتحت البلاعة مرة أخرى وشرعت تتكلم عن رثاثة ملابس الولد وما ينتشر فيها من رُقّع (يا حول الله!)، والعرق الفائح منها ومنه، وقَبْض يدها عن مصافحته لأنه لا مصافحة في الإسلام لرجل غريب (طبعا لا مصافحة في الإسلام لرجل غريب، لكن لا مانع أن تنام مع ولد غريب ونصرائي أيضا، وملابسه كلها عرقٌ وصُنانٌ، وتمارس الجنس معه للصبح وتعلمه فنون ممارسته، وكله بثوابه، ومن قدم شيئا بيداه التقاه كما يقول الشحاتون (بالتاء أو بالذال، كلتاهما صحيحة. وبالألف في (يداه) في كل الإعرابات على لغة بعض القبائل التي كانت، فيها يبدو، تشتغل بالشحاتة!). إلا أن مهرة لن تقدم ما ستقدمه ف هذه الظروف بيدها بل بشيء آخر! آه با بنت الأبالسة! لكن أرجع وأقول: العيب ليس فيك بل في الذي كتب قصتك ليهاجم الإسلام والمسلمين، فاختلق حكايتك الماسخة ورَسَم شخصيتك البلهاء بحيث لاتجدين حرجا من إسلام نفسك في الحرام لولد قذر عبيط في سن أبنائك (أبنائك المفترضين طبعا، فأنا أعرف أن يوسف لم يرد لك أن تتزوجي بحيث يكون من السهل عليك أن تدوري على حل شعرك)، لكن ليس في نظافة أبنائك ولا أناقتهم ولا على نفس دينهم، وأنت التي تتشددين في الإبرة أيها تشدد ولكنك تبلعين الجمل، وكل ذلك لقاء ثلاثهائة جنيه لن تضيع على الولد وأمه إلى الأبد، بل فقط إلى حين ميسرة، (وإن كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى ميسرةً ا. وبارك الله في الجائزة أم مائة ألف جنيه!

ثم تستمر اللتاتة العجانة فتنتقل من فتوى نقض الوضوء لأن الولد ليس له

دخل في وضوئها ولا يعرف شيئا عن هذه الشعيرة الإسلامية كما تقول هي، وتتحدث عن الفراغ الكبير الذي امتلأت به حياتها وكيف تغلبت عليه بشراء ماكينة خياطة لتفصل ملابسها بنفسها، (ولكن أي ملابس يا حسرة؟». والسؤال الأخير ليس سؤالى أنا، فالكذب خيبة، بل كلامها هي. كل هذا والولد واقف على الباب (ع الباب أناع الباب. افتح لى يا بواب!). فإذا ما دخل أخيرا وجدنا أنفسنا أمام فاصل طويل آخر من هذه النجاوي السمجة الثقيلة الظل والروح (جمع (نجوي») على مدى ست صفحات ونصف لا تقدم لنا شيئا نافعا بالمرة يدفع بالعمل القصصي الى الأمام، بل مجرد ذكريات لا تتعلق بالرواية على الإطلاق... إلى أن انصرف الولد دون فلوس كها هو متوقع، إذ من أين لها بالفلوس التي أَنْفِقَتْ يا حسرة؟ وهذا السؤال، للعلم، من عندي أنا هذه المرة. لكن رغم ذلك إياكم أن تظنوا أن بالوعة الكلام القعيدية قد انسدت، بل ظلت تفيض لمدة ثماني عَشْرَة صفحة ونصف الكلام القعيدية قد انسدت، بل ظلت تفيض لمدة ثماني عَشْرة صفحة ونصف أخرى. وبهذا، رغم أني اكتفيت بمثالين اثنين لا غير، يتبين لكم مدى السخف الذي تمتلئ به رواية السيد قعيد بسبب ما كَفَلَها به من ثرثرة غثة باردة منذ بدايتها إلى الذي تمتلئ به رواية السيد قعيد بسبب ما كَفلَها به من ثرثرة غثة باردة منذ بدايتها إلى

\*\*\*

هذا، وتتضمن الرواية خس شخصيات أساسية هى ماجد وأبوه عبود وأمه مرام ومهرة وزوجها مصطفى نور الدين، فضلا عن عدد من الشخصيات الأخرى التى لم يتلبث الكاتب عند بعضها، وهؤلاء لا يهموننا، وبعضها قد أعطاه دورا وأطال الوقوف عنده وأراد أن يوهمنا أنه شىء مهم فى الرواية رغم أنه ليس كذلك على الإطلاق. ومن ثم كان المستحسن أن يُحذّف أصلا منها أو تكون الإشارة إليه عارضة لأن هذا هو فعلا حجمه الحقيقى. ذلك أن هذه الشخصيات ليس لوجودها أى داع، وقد انتهت الرواية دون أن نعرف ماذا حدث لها، علاوة على أنها لم يعترها أى تطور، بل لم تؤد أى دور كها قلت. أقصد شخصيتى إكرامى والجنرال

عفارم. فأما إكرامى فمجرد زميل عارض لماجد لا تربطه به أية صداقة أو أية صلة على الإطلاق سوى أن الكاتب أراد أن يختلق قصة الفلم الإباحى الذى جعله مدارا لسقوط مهرة مع الولد الأجرب المنتن المسمى: ماجد. وكان يمكنه أن يقول إن الولد المنتن قد حصل من أحد زملائه على شريط جنسى، والسلام ختام، ولا داعى لاستدعاء إكرامى أو أحمد شوبير في الرواية، فنحن لسنا في مباراة كرة قدم.

لكن الكاتب المسكين، الذي يصعب عليٌّ حاله المتدنى لا في سلم الفن بل فيها تحت السلم، قد خصص عددا طويلا من الصفحات يحكى لنا فيها المجهود الخارق الذي بذله ماجد حتى وصل إلى شارع عباس العقاد حيث يسكن إكرامي، وشاهد عجائب الدنيا السبع في ذلك الشارع، الذي أخذ عيني الولد النصراني بعماراته الشاهقة فانخرط في عد الطوابق التي تتكون منها كل عهارة حتى بهر عينيه ضوء الشمس، فقرر (ويا للهول!) أن يشتري نظارة شمسية لهذا السبب، إلى جانب فصل آخر كامل يسر دلنا فيه هذا الإكرامي ما حدث بينه وبين ماجد حين زاره تلك الزيارة التي لا معنى لها، إذ لا تربط بين الولدين أية صلة كها قلنا ولا هما من نفس المستوى المادي والاجتماعي ولا من نفس الدين، علاوة على أن ملابس ماجد حسبها تقول الرواية، كانت تظهر فيها آثار الرقع، مما من شأنه أن يدفع إكرامي إلى التفكر في إعطائه عنوانه كي يمر عليه ويأخذ الأمانة (يقصدان الفلم الإباحي)، وبخاصة أنه كان بإمكانه أن يُحْضِر هو الفلم إلى الجامعة ويأخذه ماجد منه هناك. وهذا إن كان لا بد أن يشاهده ماجد العبيط أصلا، إذ ليس عنده فيديو لمشاهدته. أما الحل الذي قدمه لنا القعيد، وكأنه يخاطب ناسا بلهاء معتوهين، فهو أن الولد الأجرب قرر أن يشاهده لدى أبله مهرة، تلك السيدة التي كانت يوما من نجوم المجتمع والإعلام والفن، وكانت تتميز بالجمال الباهر والأناقة الساحرة، ثم تحجبت وتركت هذا كله وراءها واعتزلت الناس وتشددت وتنطست حتى إنها لم تكن تصافح الولد النصراني مجرد مصافحة كيلا ينتقض وضوؤها.

بالله عليكم أيها القراء هل يمكن تصور هذا ولو في الأوهام؟ ترى كيف جرؤ الولد الأجرب أن يقرر هذا الأمر وكأنه شيء مفروغ منه؟ ومهرة، كيف تقبلت منه هذا التصرف حين صارحها به وكأنه يعرض عليها عَزْمه على أن يدخل الإسلام، فلم تنهره وتضربه بالشبشب الذي في قدمها؟ إن هذا هو ما تقتضيه الواقعية يا سيد قعيد لا ما رفدتُك به أوهامك العبيطة. وعلى كل حال فقد اختفى إكرامي من الوجود عقب ذلك، وكأنه فص ملح وذاب، أو ربها ذهب للاحتراف في أوربا وأعجبه البقاء هناك. وبهذا نحذف ستا وعشرين صفحة، فتقل بذلك صفحات الكتاب السمج وتكون معاناتنا بسببه أقل بقدر ست وعشرين صفحة. يا قوة الله! فيمة وانزاحت، والعُقبي في الباقي. أما إذا كان بعضنا يكره الإسلام والمسلمين فليكرهها كما يشاء، لكن باب الفن والإبداع ضيق عسير، ومن يفعل ذلك فهو، بحمد الله، أبيض غشيم في الكار!

وقد سكت الناقد الانتهاكي في مقاله الانتهاكي عن الرواثي المنتهاك فلم يقل شيئا عن إكرامي، على العكس مع الجنرال عفارم، الذي مدح ناقدُنا المنتهاكُ القعيد بسببه فقال يمدحه لبراعته في «تخليق النهاذج المدهشة» على حد قوله، ومنها شخصية الجنرال عفارم: (ينجح في تخليق نهاذج مدهشة من الشخصيات التي تعلق بالذاكرة وتستقر في الضمير الأدبي. (الجنرال عفارم)، الذي يطلع علينا من هذه الرواية يختلف عن دراويش نجيب محفوظ بأنه صريع الجهال ومجنون غانية فريدة، وهي (مهرة)، التي مَمَنَّلها باعتبارها مليكة مصر، وهو واليها المنتظر، طبقا لمبدأ تناسخ الأرواح».

ذلك ما قاله ناقدنا المنتهك، فهل الأمر فعلا كما قال؟ لننظر ونَرَ: فأما لقب الجنرال عفارم، فلا ندرى من أطلقه عليه ولا الظروف التي أطلقه عليه فيها، بل نجد الرجل أمامنا مباشرة بهذا اللقب خَبط لَزْق في عنوان الفصل الذي خصصه الكاتب له كي يهارس هو أيضا نجوى ذاته. ولم لا؟ هل هو أقل من الآخرين؟ وهذا

الذى فعله الكاتب الانتهاكى عيب شديد. وكل ما هنالك أننا نستنتج عما نقرؤه فى الرواية أنه كان قاضيا ثم تعلق بمهرة فترك عمله أولا إلى المحاماة ثم تفرغ لحبيبة الفؤاد وأخذ يتبعها كظلها، بل رابط تحت نافلتها. أما أين نشأ؟ وهل كان متزوجا قبل ذلك أو لا؟ وإذا كان فهل له أولاد؟ فأين هم؟ وأين كان يسكن؟ كذلك لا بد أن تكون له أسرة ينتمى إليها، أم ترى أولاد الحلال عثروا عليه فى لقة أمام الجامع؟ فأين تلك الأسرة؟ وما موقفها منه ومن انقلاب حاله؟ ولقد كان لمهرة أسرة، وكان لمصطفى نور الدين أسرة، وكان لماجد أب، لكن عبثا نسأل: أين ذهب كل هؤلاء؟ لقد بدت مهرة ومصطفى زوجها وعشيقها وماجد وكأنهم مقطوعون من شجرة. ومثلهم فى ذلك عفارم، الذى نجهل كل شيء عن أسرته. وهو عبب آخر فى الرواية. إن لكتابة الرواية أصولا لا بد من مراعاتها، أما الشغل الجهجهوني هذا فلا ينفع ببصلة. ليس من حق أحد أن يكتب ما يشاء دون رقيب أو حسيب من القواعد الفنية ثم يظن أنه مبدع لم تلد مثله ولادة. لا بد أن يكون كل شيء فى الرواية مبررا أو معللا، أما الانطلاق من كل قيد والتصور بأن الكاتب من حقه أن يكتب ما يشاء بغير تعليل أو تبرير فهو دليل على هشاشة موهبته، إن كانت له موهبة.

ثم ما دور عفارم فى الرواية؟ لقد وقع فى غرام مهرة. يا فرجتى! وماذا فى هذا مما يخدم العمل القصصى؟ لا شىء. فنحن نعرف أنها ساحرة الجهال، ومن الطبيعى أن يقع فى غرامها الرجال كلهم لا عفارم فقط. ولكن ماذا ترتب على غرام هذا العفارم بها؟ لا شىء. لقد كان يمكنه مثلا أن ينجدها فى أزمتها السخيفة التى اختلقها الكاتب اختلاقا ليبرر إسلامها جسدها للولد النصرانى الأجرب، فتطلب منه أن يقرضها مثلا ثلاثهائة الجنيه التى كانت للولد وأمه فى ذمتها. وكان معه فلوس كها تبين لنا الرواية، ربنا يزيد ويبارك. بل إنه أعطى للولد النصرانى عشرة جنيهات بحالها، ودون أى ضهان، وكل ذلك من أجل خاطر شجرة الدر (أقصد مهرة)، مع أن الولد النصرانى كان يريد جنيها على أقصى تقدير لأنه كان من ركاب

الأوتوبيسات الرخيصة مثلنا لاالأوتوبيسات الصغرة المحندقة ولاعربات السرفيس. لكن الكاتب لم يصنع شيئا من ذلك الذي كان ينبغي أن يصنعه، فكان الجنرال عفارم عبتا على الجنرال القعيد. ولكن كيف نتوقع من الجنرال قعيد أن يترك عفارم يهب إلى نجدة مهرة، وهو إنها كتب الرواية من أجل أن تنتهي بالمشهد الجنسي المذكور؟ وهذا دليل على أنه روائي فاشل، إذ يفرض ما يريد على الرواية ولا يتركها تسير سيرها الطبيعي وتنمو نموها التلقائي الحر. كذلك تقول الرواية إن عفارم كان يتبع مهرة كظلها إذا خرجت، ويمكث في مدخل العيارة التي تقطنها إذا كانت في المنزل بحيث يرى كل داخل إليها أو خارج من عندها. لكنها لم تتعرض في أي من خروجاتها إلى ما يحتاج تدخل عفارم لمعاونتها أو يتصرف هو تصرفا شاذا يضعها في موقف حرج يكشف من شخصيتها ما كان خافيا علينا. كما أن ماجد قد دخل شقتها في ثاني أيام الرواية وبات عندها ولم يخرج حتى الصباح، وظل بمارس الجنس معها طوال الليل ويتلقى منه على يديها (الفنون الجميلة)، ومع ذلك لم يلحظ الشيخُ عفارم شيئا من ذلك، بل نام على صهاخ أذنه لا يدرى من أمرها ولا من أمر نفسه شيئا كأى امقطف، أصيل. إِسْفُخْص عليك يا جنرال عفارم! ثم يسميه الكاتب بعد ذلك كله: اعفارم، ويعطيه رتبة االجنرال، فوق البيعة! قبل إنه اخُرُنْج). قل إنه اشرّابة خرج). قل إنه اخيبة الأمل راكبة جمل الما أن تقول إنه اعفارم، واجنرال، أيضا، فاسمح لي أن أقول لك إنك في الفن لا جنرال و لا عفارم.

ثم إن المفترض في شخص كهذا أن يكون مخلول العقل. لكنه، فيها عدا الادعاء بأنه المعز لدين الله، يتصرف ويفكر على نحو طبيعي جدا، وفوق ذلك يحلل الأمور ويزنها تحليلا ووزنا سديدا لا يدل أبدا على أن في عقله خللا، بل على العكس من ذلك تماما. ومن يرجع إلى الصفحات الخمس عشرة التي شغلها بأفكاره ومناجاته لنفسه (ص٥٥- ٦٩) يتيقن من صحة ما قلت. وهذه من الثغرات الخطيرة في

الرواية. كذلك فهو ممن يؤمنون بتناسخ الأرواح. عظيم! فكيف إذن ينفر من مصافحة ماجد تجنبا لانتقاض الوضوء، ثم حين يفعل ذلك لا يفعله إلا مضطرا؟ إن معنى هذا أنه مسلم، بل مسلم متحمس لدينه. ويزيدنا تأكدا من ذلك أنه، حتى في إيهانه بتناسخ الأرواح، لا يرى نفسه إلا المعز لدين الله، ولا مهرة إلا شجرة الدر، وهما حاكهان مسلمان، والأخيرة منها قد انتصرت، كما يؤكد هو نفسه في ابتهاج بالغ، على الصليبين، الذين يتمنى أن تعود هذه السيدة إلى التربع على عرش مصر كرة أخرى كيلا يرفعوا رؤوسهم. ثم صار يسمى نفسه بعد ذلك: «ابن تيمية» ومهرة «رابعة العدوية». فالإسلام إذن ضارب فيه (حتى النخاع» كما يقول الأوربيون (to the marrow; jusqu'à la moelle). وليسمح لى القراء بحتة الحذلقة هذه ولا يقفوا عندها طويلا. ولكن كيف يجتمع إيمان عفارم بتناسخ الأرواح، وهو مما يعتقده الهنادكة والبوذيون والسيخ والوثنيون وأمثالهم، مع تحمسه الشديد للإسلام؟ بل كيف صار تناسخيا أصلا؟ لقد كان لا بد أن يرينا الكاتب الشديد للإسلام؟ بل كيف صار تناسخيا أصلا؟ لقد كان لا بد أن يرينا الكاتب هذا التطور العقيدي الغريب علينا وعلى بيئتنا.

ومع ذلك كله ينسى القعيد كل ما قاله عن عفارم ويصوره فى نهاية الصفحات الخمس والعشرين شيوعيا حقيرا يكره الجهاعات الإسلامية ويتهمهم بها يتهمهم به الشيوعيون من أنهم يريدون توزيع «أنجَر الفَتَّة» على أنفسهم وأنهم إرهابيون! أى أنجر يا أخانا وأى فتة، وهم فى أغلب الأوقات نزلاء السجون؟ وهل كانوا يَتَوَلَّوْن المناصب الكبرى فى البلد ابتداء من رئيس الجمهورية، وانتهاء برئيس الجمهورية أيضا، إذ هو الكل فى الكل؟ وبدلاً من أن يرينا القعيد شجاعته فى الوقوف ضد الحاكم المستبد اللص القاتل العميل لأمريكا ولإسرائيل المملوء بعقد النقص التى فى الدنيا جميعا نراه ايعمل شجاعا على المضطهدين نزلاء المعتقلات. سمك، بل فى الدنيا جميعا نراه ايعمل شجاعا على المضطهدين نزلاء المعتقلات. سمك، بل سمكمنك، لبن، تمر هندى! وبالمناسبة فلقد كنت أريد من الكاتب أن يوضح لنا كم سمكمنك، لبن، تمر هندى! وبالمناسبة فلقد كنت أريد من الكاتب أن يوضح لنا كم المتحدّرا عن الفتة أم لحمة طبعا لا الفتة

القرديجي التي لا نأكل نحن الغَلابَي سواها. ولا داعي لذكر المائة ألف جنيه الأخرى. ثم انتهت الرواية دون أن نعرف إلام انتهى بعفارم أو بغير عفارم المصير. ومن هنا فإني أرى أن الخمس عشرة صفحة التي خصصها الكاتب لجنرالنا لا بد من حذفها. يا مهون! ما زال باقيا أمامنا مائتان وست وعشرون صفحة تحتاج هي أيضا إلى الحذف. الله المستعان!

## ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتُّقْيَا يلين لك الحديد المحديد ال

وتتبقى إشارة الناقد الانتهاكى إلى نجيب محفوظ، وهذه الإشارة تذكّرنى بهاكان يفعله بعض الأقزام من التلزق بذلك العملاق متصورين أن وجودهم إلى جانبه سوف يضفى عليهم ما ليس فيهم. وهو تصور خاطئ ومغشوش، إذ كيف يتحول الأقزام الذين لايطاولون حذاء محفوظ فيطاولوه هو نفسه ويقتربوا من هامته؟ إن هذا نوع من الجنون، ربنا يشفى!

أما الشخصيات الرئيسية في الرواية فهي شخصيات مضطربة تأتى الفعل ونقيضه، وتتصرف تصرفات غير متوقعة وغير واقعية، وتتحدث بأفكار وآراء ليست في مستواها: وعندنا أولا ماجد، الذي ظهر في الرواية أولا، وهذا سآخذه أولا، ربنا يأخذه! في اجد هذا، حسبها هو واضح من كلامه عن نفسه، شاب ساذج بائس يحتاس لأقل شيء، لا يختلط هو وأمه بأحد، ولا يحرج من الموكاندة الحقيرة الا للجامعة، التي تختفي في الظل فلم تظهر ولو في مشهد واحد، أو لأبله مهرة مرة كل شهر. و هذا لم يكن مثلا قد سمع قبل ذهابه إلى صديقه إكرامي، الذي يسكن مع أسرته في شارع عباس العقاد، أن هناك شارعا في القاهرة بهذا الاسم. تصوروا! كما أنه، حين أراد أن يذهب إلى إكرامي في مدينة نصر خارجا بذلك على المسار الذي اعتاده كل شهر من أحد حلمي حتى المعادي حيث تسكن مهرة، قد دون هذا في ورقة كان ينظر فيها كل قليل حتى لا يضطرب فيضل سواء السبيل، دون هذا في ورقة كان ينظر فيها كل قليل حتى لا يضطرب فيضل سواء السبيل، وكأنه مقبل على صناعة القنبلة النووية. ومع ذلك كله نرى هذا البائس الساذح الغر

المحناس يؤكد أن حى المعادى إنها بُني ليسكنه الجواسيس وأن عدد المصريين فيه لا يكاد يُذْكُر. كيف عرف ذلك يا ترى؟ إننى، وأنا الذى نيفت على الستين بأربع سنوات وقرأت ما لا يحصى من الكتب واستمتعت إلى أطنان وأطنان من الأحاديث بكل أنواعها، لا أعرف هذا الذى يقول. وهنا نقطة ألمسها على الماشى، وهى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يرى فيها الولد الأجرب حى المعادى، ورغم هذا نراه يصفه وصف من يراه لأول مرة فيقف مبهورا عند البيوت المنخفضة والمساحات الخضراء الماثلة إلى اللون الرصاصى حسبها يقول... إلخ، وكأنه لم ير هذا من قَبْلُ قَطّ. وهذا عيب فني شنيع يؤاخذ عليه الكاتب المنتهك المفتون به ناقدنا المنتهك، ولا ذنب للولد الأجرب فيه. كها نرى الولد العبيط المحدود الأفق الذي يخاف من خياله يدلى برأيه في المجتمع وأعقد قضاياه ببساطة شديدة.

كذلك كيف تُواتِي هذا الأجرب المصنّن الذي لا تسمح له مهرة بأن يصافحها، وكل ما يفعله عندها هو أن يقف ذليلا على باب الشقة حتى تعطيه المبلغ ويوقع لها على إيصال، كيف تواتيه نفسه على أخذ شريط جنسى من زميله واثقا تمام الثقة أنه سوف يشاهده عند مهرة بها يعنيه هذا من أنه سوف يدخل الشقة ويمكث هناك ثلاث ساعات هى مدة عرض الشريط طبقا لما قال هو لا أنا والله العظيم، وكأنها شقته التي ورثها عن أمه وأبيه؟ ليس هذا فقط، بل إنها عندما تسأله عن طبيعة الشريط، الذي سلمه إياها قائلا إنه سوف يأتي في اليوم التالي لمشاهدته (طبعا: إيزي ميزي يا جدع!) يجيب بكل بساطة أنه شريط جنسى. آسف، بل قال: «فِلْم سِكَس، ناطقا كلمة «سكس» بالإنجليزية كها وضح لنا سيادته، خيبة الله على سيادته، ولعن ناطقا كلمة «سكس» بالإنجليزية كها وضح لنا سيادته، خيبة الله على سيادته، ولعن الله سيادته، وأرانا الله عجائب قدرته في سيادته. يا له من معتوه! ترى كيف تصور هذا الغبى الأحمق أن السيدة المتشددة كل ذلك التشدد الذي رأيناه منها في الرواية، هذا الغبى الأحمق أن السيدة المتشددة كل ذلك التشدد الذي رأيناه منها في الرواية، منه، وهي المسلمة، وهو النصراني، فضلا عها يفصلها من اعتبارات اجتهاعية هائلة منه، وهي المسلمة، وهو النصراني، فضلا عها يفصلها من اعتبارات اجتهاعية هائلة منه، وهي المسلمة، وهو النصراني، فضلا عها يفصلها من اعتبارات اجتهاعية هائلة منه، وهي المسلمة، وهو النصراني، فضلا عها يفصلها من اعتبارات اجتهاعية هائلة منه، وهي المسلمة، وهو النصراني، فضلا عها يفصلها من اعتبارات اجتهاعية هائلة

تقاس بالسنين الضوئية، تلك الوقاحة ولا تضربه بدأبو وردة كما كان زميل لى يسمى الشبشب؟ لقد كان الولد الأجرب يخرس فى كل مرة تقبض مهرة يدها عنه فلا تصافحه، فمن أين جاءته كل هذه الجراءة؟ لكن مرة أخرى أقول إن العيب ليس عيبه، بل عيب من وزّه على ذلك لإهانة المسلمين. ولسوف يأتى اليوم الذى يعرف فيه كل من انحاز ضد الإسلام والمسلمين قيمته الحقيقية ويندم على ما جنت يداه فى حقها ساعة لا يصلح الندم!

بل كيف يذهب أصلا لإكرامى، وإكرامى طالب مسلم أسرته غنية تعيش فى شقة من دورين فى عباس العقاد، بينها هو شاب فقير فقرا مدقعا ويلبس ملابس عليها آثار الترقيع، وذلك لأخذ الشريط الإباحى منه؟ بالله منذ متى يفكر مثله فى الجنس على هذا النحو؟ لا تقل لى إنه شاب، فشعوره الحاد بالشهوة وانشغاله بالنساء أمر طبيعى، إذ كان ينبغى أن يبرز الكاتب ذلك قبلا ويريناه من خلال بعض المواقف التى تبين أنه ملتهب الشهوة لا يصبر على نارها الموقدة فى جسده. لكنه بالعكس قد صوره ولدا خامدا كل همه أن يستذكر مبكرا وينام مبكرا ويهرب من الديانة جيدا، ويبتعد عن الناس بكل ما يستطيع من عزيمة، ولا يغسل يديه قبل الأكل ولا بعده ولا فى أى و قت، ومن هنا أتت رائحته المتنة، ثم على عكس كل التوقعات المنتظرة ثباغت به يفعل ما قلناه دون مقدمات أو تمهيدات.

ولدينا أيضا مهرة، التي من المفترض أنها تابت وأنابت وتركت الجمل بها حمل وغادرت مسارح الشهرة سواء في التمثيل أو في التلفاز رغم كل المغريات ورغم جمالها الذي كان يجعل منها مركز الأضواء والاهتهام في أي مكان تحل فيه. ومع ذلك كله نراها، حين تتحدث عن توابع هذه التوبة، تسخر من الجهاعات والشخصيات الإسلامية، التي تابت عن طريقها أو بتشجيع أو تزيين منها. بل إنها لتسخر من الحجاب وتصفه بأنه يلفها كالكفن. ثم إنها، حين شرعت تتذكر وقائع تحول حياتها نحو التدين، قالت: «لا أستطيع الإمساك باللحظة التي بدأت فيها الكارثة، وأطلت نحو التدين، قالت: «لا أستطيع الإمساك باللحظة التي بدأت فيها الكارثة، وأطلت

المصيبة؛ (ص٩٧). وعندما سردت الوقائع لم تسرد إلا كل ما يشير الاشمئزاز والسخرية من الرجال الذين يمثلون التدين، والذين يمر موكب المهتدين من أمثالها بهم. تستوى في ذلك ملابسهم وأشكالهم وملامحهم وأذواقهم وأخلاقهم. فكيف يكون هذا وذاك؟

كذلك ما دامت مهرة قد تابت وأنابت وطلقت بالثلاثة (أو بالأحرى: خَلَعَتْ) حياتها الماضية المنفلتة العيار فلم إذن ظلت تحتفظ بالجوزة وزجاجات البيرة فى شقتها؟ أتراها كانت تنوى أن تبيعها لتاجر الروبابيكيا لقاء بعض قروش تساعدها على صعوبة الحياة لأنها بعد التوبة والصلاح قد أصبحت فقيرة مسكينة (يا كبدى عليها!) تجوز عليها الحسنة؟ أيضا لماذا تحتفظ بحق السهاء بصور نساء عاريات تماما في غرفة نومها بعد التوبة والإنابة وتبدى ابتهاجها بالنظر إليها؟ ثم كيف يخطر أصلا لامرأة مثلها متنطسة التدين إمكان تقديم الويسكى كواجب ضيافة للولد حين جاءها قبل المرة الأخيرة لتسلم المبلغ؟ هل يقدم النصارى أنفسهم الويسكى عادة فى مثل تلك الظروف؟ لا شك أن الكاتب هو المسؤول عن هذا السخف المتنطع بها يترتب عليه من اضطراب في رسم الشخصية.

بل إنها، بعد التوبة والإنابة، لتظل تتذكر بفخر وقرح كيف كانت تقضى الليالى فى الفراش مع زوجها السابق يهارسان الزنا بعد طلاقها منه، وكيف كانت تسمى هذا البغل الأسترانى بدالطلوقة، أى الثور الذى يخصصه صاحبه للقفز على الجواميس والأبقار، وكيف كان ديطبق فيها بنص عبارتها، وكيف كان يشير إلى اسمها: دمهرة بوصفها دَابَّة تُركب. تتذكر كل هذا وكأنها قحبة محترفة! ترى كيف يكون ذلك، والمفترض أنها قد تابت وأنابت وصارت متدينة متشددة فى التدين؟ العريب أنها لم تتذكر أى شىء نما كان يقع بينها وبينه فى الفراش أبام كان لا يزال زوجها. فكيف تتذكر الزنا ولا تتذكر الحلال؟ ومن ذلك أيضا سردها لنا كيف كان مصطفى نور الدين يصر، وأذان الفجر ينطلق من مكبرات الصوت المختلفة، على مصطفى نور الدين يصر، وأذان الفجر ينطلق من مكبرات الصوت المختلفة، على

أن تنزل معه من شقته إلى شقتها هي ليكملا هناك ممارسة الجنس. وخذ بالك جيدا أيها القارئ من دلالة حرص الكاتب على توقيت مثل تلك الواقعة بأذان الفجر!

وأسوأ من ذلك وأضل سبيلا زعمها أنها، وهى واقفة على باب شقة زوجها السابق تنتظر أن يفتح لها حين ذهبت إليه فى آخر الرواية أملا فى أن تستدين منه ثلاثهاتة جنيه لتعطيها الولد النصرانى، قد جال فى خاطرها أنه ربها يهارس الجنس مع امرأة بالداخل، ثم عقبت بأنها قد احرّ وجهها من الخجل (ولا أدرى كيف عرفت أنه احرّ أو اصفر أو ازرق، وهى لم تكن تنظر إلى نفسها فى المرآة بل كانت ملطوعة على الباب، وفى الظلام بالمناسبة)، ثم تتساءل: «هل أصبحتُ مراهقة أفكر فى هذه الأمور أكثر مما ينبغى وأقحمها فى جميع الخيالات؟». لا طبعا، فأنت سيدة كاملة مكملة، ولا تخطر مثل تلك الخيالات على بالك إلا ألف مرة فقط فى اليوم والليلة! ووجه السوء فى ذلك أنها، كها رأينا، لا تجد أدنى حرج ولا يحمر وحهها أبدا وهى تستعيد ذكريات زناها مع نفس الرجل، موردةً كلهات تبعث على الخجل الشديد. فكيف بالله يستوى هذا وذاك؟ لا شك أن هذا اضطراب شنيع فى رسم الشخصية.

وفى حديثها عن بداية تعارفها هى وزوجها تقول إن عينيه، حين التقت بعينيها ذات مساء فى أحد الأماكن العامة، قد اصطادتها اصطيادا، واستولت على فؤادها، ولم تستطع أن تخرجه من ذهنها أبدا لدرجة أن غيابه كان يثير قلقها. ثم إنها تقول بعد ذلك مباشرة إنها، حين اتصل بها وعرّفها أنه صاحب تلك النظرات الصامتة، استراحت إلى صوته (ماش رغم أن لفظة «الاستراحة» لا تكفى فى وصف مشاعرها نحوه طبقا لما قالته هى عن تلك المشاعر كها رأينا لتونا)، وإنها دخلت اللعبة معه من باب العبث. أى عبث يا هانم؟ لقد قلت إنه استولى عليك حتى إنك لم تستطيعى أن تخرجيه من عقلك ولا بالطبل البلدى، والآن تقولين: عبث؟ ومرة أخرى ليس ذلك فقط، إذ إنها فى تذكرها لعلاقاتها مع الجنس الآخر قبل الزواج قد أخرى ليس ذلك فقط، إذ إنها فى تذكرها لعلاقات العاطفية العارضة التى لم تتعد الحب

من طرفها هي. وكان أقصى ما ذكرته في هذا الباب تبادل الهمسات واللمسات، وكان الله يجب المحسنين. أى أنها، لا سمح الله، لم تقارف الفاحشة. وهذا واضح من حديثها عن تلك الفترة من حياتها وضوحا لا يقبل نقضا ولا إبراما، وبخاصة تأكيدها أنها، عندما اشتغلت بالفن، كانت تريد أن تكون فنانة وكفي، فلا تعرف أحدا من رجال الأعمال أو السياسة أو تجار المخدرات. لكنها في موضع آخر من الرواية تذكر أنها كانت تمارس الزنا قبل الزواج بكل حرية ودون أدنى خالجة من ندم، وأن من الذين زنت معهم مصطفى نور الدين، الذي صار زوجها فطليقها فعشيقها فيها بعد. ومرة أخرى كيف يتسق هذا وذاك؟ فهذا اضطراب آخر في رسم شخصيتها يُسأل عنه الكاتب الغشيم!

ولدينا أيضا مصطفى نور الدين، الذى تتحدث عنه مهرة زوجته وعشيقته السابقة فلا تذكر إلا كل ما يثبت أنه رجل اجتهاعى: فهو، حين أراد خطبتها، كان يتبعها من مكان عام إلى مكان عام، وهو صياد ماهر استطاع أن يرمى شباكه حولها حتى اقتنصها وتزوجها، وأنه عند دخوله بلدته فى الصعيد قد دخلها دخول الفاتحين. كها كان معجبا بنفسه إلى درجة أنه كان مثارا للتعليقات، وكان متفائلا أبدا... إلخ (ص ٩١ - ٩٤). لكننا نفاجاً بها تقول فى موضع آخر من الرواية إنها اجتهاعية، أما هو قلايراوى، ينفر من مخالطة الناس، ويؤثر الاختلاء بنفسه أطول وقت ممكن، ويجب البقاء فى البيت على النقيض منها، إذ كانت ترى أن البيت لا يصلح إلا للنوم وإعداد الطعام وغسل الملابس ثم التهيؤ للخروج مع امرأة جميلة (ص٣١ - ١٦٤). تقصد نفسها وعشقها للحفلات. وتناقض آخر فى شخصية مصطفى هو أنه كان يضع على جدار البهو فى شقته بعد تحوله إلى الدين وإطلاقه مصطفى هو أنه كان يضع على جدار البهو فى شقته بعد تحوله إلى الدين وإطلاقه عينا فرعونية. فهل يمكن أن يعلق متشدد فى الدين عينا فرعونية وثنية فى شقته؟ ثم هل يعقل أن زوجا وعشيقا سابقا، ودعنا من أنه صار متدينا يجب التقرب إلى الله بعمل الخير، يخيب ظن زوجته وعشيقته السابقة وزميلته حاليا فى التدين

المتشدد، فلا يقرضها، ودعك من أن يهبها، ثلاثهائة الجنيه التي أتت بعد وقت طويل لم ير فيه أحدهما الآخر تلتمسها عنده، حتى لو كلفه ذلك أن يعيش طول الشهر جائعا، و هو بكل تأكيد لن يجوع لأن أهله على الأقل كانوا يسندونه ماليا كها قالت مهرة من قبل؟ وأمعن في السخف أن يقول لها إن من الممكن أن يكون الذين يعطونها المبلغ الشهرى يفعلون ذلك من أجل توريطها في الأعمال الإرهابية. ذلك أنه ضابط، والضابط لا يخطر له هذا التفسير العبيط ككل شيء في الرواية.

وبالنسبة إلى مرام أم ماجد نراها مثلا تقول إن ابنها سوف يجد مشكلة لدن عودته من الخارج إلى اللوكاندة بسبب تراكم الإيجار، الذي لم يدفعاه لصاحب اللوكاندة منذ ستة شهور، ثم تقول عقب ذلك إن هذا التأخر الطويل في الدفع هو نفسه ضيان وأى ضيان لعدم طرده لهما من اللوكاندة. إذن ما دام الأمر محلولا بهذه الطريقة السهلة فلم تَقْلَقِين وتُقْلِقيننا معك من البداية؟ على أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل تمضى فتقول إن الولد قد استطاع أن يتسحب بجوار الحائط فلم يره موظفو الاستقبال، ومن ثم مر الأمر على خير إذ لم تكن هناك فرصة لأن يطالبوه بدفع الإيجارات المتأخرة. تقول لنا هذا الكلام الأبله، وكأن ابنها لن يخرج غدا وبعد غد وكل يوم بعد ذلك معرضا نفسه في كل مرة لنفس الموقف التي تصوَّره لنا مرة صعبا غاية الصعوبة، ومرة سهلا غاية السهولة كما شاهدنا، بل كأن موظفي الاستقبال يمكن ألا يَرُوه وهو داخل، وهذا مستحيل، إذ هو نفسه قد وصفهم بأن كلا منهم بحتل نقطة في طريقه من باب اللوكاندة إلى الغرفة مشكلين بذلك طابورا، أو كأنهم لا يعرفون كيف يصلون إلى الغرفة ليطالبوه هو وأمه بها يريدون أن يطالبوهما به. وهذا كله خبص ولبص يدل على أن الكاتب لا يحسن رسم الشخصية، بل يقول أى كلام، والسلام.

ولو قُدُّر للقارئ أن يقرأ كلام المؤلف عن تمنى ماجد انقطاع النور عن اللوكاندة حتى يستطيع التسلل إلى الغرفة لتقايأ من الثرثرة والسماجة اللتين يبدو أن نصيب

فن الكاتب منها هائل يكفى بلدا كمصر ويفيض منها للتصدير إلى بقية أرجاء العالم العربى. يا ألله على ثقل الظل ووخامة النفس! عشرون سطرا أنفقها القعيد على تتبع دبيب هذه الأمنية في خاطر أبى الأمجاد وتلونها حالا بعد حال (ص١٠٥-١٠٥). والمصيبة أن ماجد ليس هو الذي يحكى خواطره هذه بل أمه، ولا أظنه قد روى لها كل هذا بالتفصيل والثرثرة المسئمة اللذين لا يحتملها أي إنسان عنده شغلة تشغله، كما لا أظنها تهتم بإيراد ما رواه لها بهذا التفصيل وتلك الثرثرة. ألا خيبة الله على الغشم الفاشلين!

كما تظهر بلاهة مرام، التي يُشاك عنها الكاتب الفاشل في رسم شخصية واحدة مقنعة، في وصفها لمهرة بأنها نداهة ندهت عبود زوجها فلم يعد منذ اللحظة التي ندهته فيها، واصفة إياها بأنها خليلته. الواقع أنَّ لو كـان الكاتب موهوبـا ولـو عُشْرَ موهبة لما جعلها تقول ما قالته عن مهرة. ذلك أن مهرة موجودة في القاهرة، وابنها يذهب إليها في كل شهر ليتسلم منها المبلغ، وفوق ذلك ترسل إليها مع ابنها كل مرة بسلامها وتحياتها، فكيف تكون قد أغوته وأخذته منها حتى لكأنها (ضرة) لها كيا قالت؟ وتمضى هذه الملتاثة، وإن كان المؤلف، إن سميناه: «مؤلفاً من باب التجاوز، هو المسؤول عن ذلك، فتقول إن مهرة قد تكون على علم بعنوان عبود ورقم هاتفه في الغربة وعلى اتصال به، وقد تسافر إليه يوما فتتزوجه بعد أن يغير دينه ويدخل الإسلام. طبب إذا كان الأمر كذلك فلم صَدَّعْتِنا قبل ذلك يا امرأة بقصة التهديدات التي طالما تلقاها زوجك والولاية التي رفض مرؤوسوه المسلمون أن تكون له عليهم والهجرة إلى الخارج وترتيباتها السرية، وكأنها أسرار القنبلة النووية؟ أذنك من أين يا جحا؟ ألم يكن أحرى به أن يعتنق الإسلام من البداية ويتزوج تلك السنيورة التي تشبه (لهطة القشدة) بدلاً من أن يضع بُوزَه طُول النهار في وجه (بُوز الإخص؛ هذه، ويضمن فوق ذلك، وما ذلك بالقليل، ألا يتمرد عليه مرؤوسوه المسلمون الإرهابيون السفاحون بسبب رغبته، حتى لو لم تقتصر على تولى الإمامة

الصغرى: منصب مدير الشركة، بل تمتد إلى منصب الإمامة العظمى ذاتها: الخلافة، فيتولاها بالهناء والشفاء، ويكل الاحترام والإكرام، وننشد له حينتذ:

أتسب الخلافسة منقسادة إليسب تجسرًر أذيالهَا فلسم تَسكُ تصلح إلالسه ولم يَسكُ يصلح إلا لها

ويُطْلَق عليه لقب «المتحول إلى دين الله»، على غرار «المعتضد بالله» و «المتوكل على الله» و «المعتفد بالله» و «الحاكم بأمر الله»، وكله لله فى لله، وأخرج أنا والقراء من المولد بلا حمص، وأمرنا إلى الله؟

ومن الاضطراب فى رسم الشخصية كذلك عند القعيد ما يوحى به المشهد الذى جرى فى اللوكاندة حين كانت مرام تتمشى فى بهوها على مرأى من أحد عالها ونزيل من النزلاء، إذ تكلما بصوت سَمِعَتْه عَرضًا عن مدى صلاحيتها لقضاء وَطَر الرجال، فقال العامل إنها أرض لم تُرو، ومهرة لم تُركب. فقال له النزيل: لكن لها ابنا. فرد العامل بأنها منذ عشرين عاما لم تستحم. يقصد أنها لم تمارس الجماع كها وضح القعيد على لسان النزيل. وكلام العامل يوحى بأنها تُشتَهَى، وهذا غير صحيح، فقد وصفت هى نفسها شكلها وجسدها وملابسها وصفا منفرا، وقالت ان لها شاربا، وإن من المكن إجراء عملية جراحية لها تتحول بعدها إلى رجل (ص٧٠١- ١٣٢).

告告来

ونتحول الآن إلى لغة الرواية، التي يقول عنها الناقد المنتهك: وبقدر ما يجترح القعيد شيئا من الانتهاكات اللغوية المحببة يقترب من روح العامية المصرية في أطرف تجلياتها، وهو ما يعطينا فرصة للكلام عن لغة الرواية لا يصح أن نضيعها. والحق أنى لا أدرى عَمَّ يتحدث ناقدنا الانتهاكى حينها يشير إلى الانتهاكات اللغوية المحببة التي يجترحها القعيد بها يدل على أن القعيد يتقن لغة الكتابة إلى الدرجة التي

يقصد قصدا إلى الانتهاكات اللغوية، فضلا عن أن تكون انتهاكات لغوية محببة. أذكر أننى قرأت له منذ زمن غير قريب رواية «أخبار عزبة المنيسى»، وكانت مفعمة بالأخطاء النحوية، وهو ما يشهد على تدنى مقدرته اللغوية، هذا التدنى الذى لا يزال ساطع الحضور في أى شيء يكتبه القعيد ولا يخضع للتصحيح اللغوى. بل إنه لا يحسن استعمال علامات الترقيم حتى الأساسى منها.

ورغم أن الرواية الحالية قد خضعت للتدقيق اللغوى من جانب المراجعين المختصين بدلائل لا تخطئها العين فإنها لا تزال تعبّع بعديد من الأخطاء المخزية. مثال ذلك كلمة «سوى»، التى يستخدمها كها لو كانت حرفا، فنراه يدخلها كثيرا على أشباه الجمل كها فى قوله مثلا: «لم يشعر سوى بالبراح» بدلا من أن يقول: «لم يشعر إلا بالبراح»، إذ إن «سوى» اسم لا حرف، وتضاف إلى ما بعدها، ومعروف أن المضاف يكون اسها لا شبه جملة. أما إذا أراد الكاتب أن يبقى على شبه الجملة فى تلك الحالة فليس أمامه سوى استعهال «إلا» عوضا عنها. لكن هذا، فيها هو واضح، عا يعلو على أفهام القعيد ومدققه اللغوى فوق البيعة، ومن ثم نرى ذلك الخطأ قد تكرر كثيرا جدا فى الرواية رغم أن المسألة من أوليات النحو العربى.

ومن الأخطاء التي لم تنجع تدقيقات المصحح اللغوى في إخفائها كلمة «غذا، الوجبة الظهيرة (ص٣٦)، وصوابها «غَدَاء» بالدال وفتح الغين. ومنها «لم نعد نره» (ص١٢٨)، وصحتها: «لم نعد نراه» (أو إن أردنا الانصياع إلى ما يقوله المتشددون اللغويون: «عدنا لا نراه»)، إذ لم يسبق الفعل: «نري» ما يستدعى حذف حرف العلة في آخره لأنه غير مجزوم. وهناك كلمة «مَصْيدة» بفتح الميم كها هي مشكّلة في النص، وصوابها كها يعرفها كل تلميذ درس أسهاء الآلة: «مِصْيدة» بكسرها. وخطأ آخر هو قول القعيد: «مَعْفِي»، ولست أعرف من أي واد من أودوية الجهل أتي بهذه المصيبة. ذلك أن الفعل هو «أعفى (فلانٌ فلانًا من العقوبة») لا «عفاه»، فاسم المفعول من الفعل عنه هو «مَعْفَى». بل إن اسم المفعول من الفعل: «عفاعنه» هو «مَعْفُو

عنه لا امّعْفِى، وإنى لأتساءل: إذا كانت هذه هى نوعية الأخطاء التى تعانى منها الرواية رغم خضوعها للتصحيح اللغوى، فإذا كانت حالها تكون لو لم يصححها المصححون؟ أليست هذه كارثة؟ كذلك تنتشر فى الرواية انتشار الجرب فى الجلد تركيب امع بعضنا، فى مواجهة بعضنا، نتصل ببعضنا، نرى بعضنا، أفرك بدى بعضها ببعضها... بدلا من أن يقول: البعضنا مع بعض، بعضنا فى مواجهة بعض، يتصل بعضنا ببعض، يرى بعضنا بعضا، أفرك كلتا يدى بالأخرى... كما ينبغى أن يكون تركيب الكلام بدلا من هذا الاستعال العامى الذى يدل على جهل باللغة لا يليق بمن يريد من الناس التصديق بأنه كاتب يحسن استمعال لغة ثقافته. وقريب من ذلك قوله: المجعلنا فى أبعد مسافة عن الآخر الصلاة) عوضا عن المجعل كلينا فى أبعد مسافة عن الآخر الصلاة عن الإخراء مثلا.

وفى ص ١٢٤ نجد الفعل «عَمَّرً» مضبوطا على هذا النحو بمعنى «طال عمره» في العبارة التالية: «عَمَّرُنا ألف سنة». وهو خطأ صوابه: «عُمَّرُنا» لأن الله هو الذى يُعَمَّرنا، أى يطيل عمرنا. ومن أخطائه، أو قل: «انتهاكاته»، المضحكة قوله: «درُس العقل» (ص ١٤٧) بالدال كأى عامى مسكين لا يعرف الألف من كوز الذرة. ومن هذه الانتهاكات أيضا قوله: «اختارى مشروعا يناسب هواياتك تكوني قادرة على إدارته» بدلا من «تكونين» بثبوت النون في آخر الفعل المضارع لكونه مرفوعا لا منصوبا ولا مجزوما. ولأن القعيد منتهك قراري نراه، رغم التدقيق اللغوى، يقول على لسان مهرة في حديثها عن زوجها السابق وعشيقها اللاحق مصطفى نور الدين: «ألم أجرى أمامه...؟» بإثبات الياء في آخر الفعل المضارع رغم انجزامه.

ومن انتهاكات الكاتب كذلك، ربنا يحرسه ويحميه من العين، استخدامة كلمة ابَلْوَة بدلا من البلوى مسرتين في جملة واحدة (ص١٨٨). فهكذا يكون الانتهاك، وإلا فلا. وإياك أن تقول إن هذا جهل، والعياذ بالله، فمثل القعيد، ببركة النقاد الانتهاكيين، ينتهكون ولا يخطئون. شيء لله يا سيدى يا منتهك! ومن

انتهاكاته أيضا قوله على لسان «مهرة»: «نظرت من العين السحرية، وبرغم كثافة الظلام أمام باب الشقة وتداخله مع بقايا الأضواء الخافتة القادمة من أبواب شقق الأخرين فيا رأيته لم يخرج عن كتلة كثيفة من الملابس لا تفصح عن ملامح القادم أو القادمة» (ص٩٩). فانظر، يا قارئى الكريم، كيف يكسر هذا المنتهك قوانين اللغة فيستخدم كلمة (رغم»، التي تدل على التناقض، محل كلمة (بسبب»، التي تدل على العبقرى: «وبسبب كثافة الظلام... إلىخ». العبقرى أن يقول منتهكنا العبقرى: «وبسبب كثافة الظلام... إلىخ». ذلك أن كثافة الظلام هي السبب في أن مهرة لم تميز ملامح الطارق لا أنها لم تميز تلك الملامح رغم كثافة الظلام. ومع وضوح هذا للعيان فإن منتهكنا لعجزه لا يستطيع أن يراه. ومتى كان العاجزون هواة الانتهاك يَرُون الصواب؟

ونستمر مع الانتهاكات فنقراً: «قالت إنها كانت تردد أبيات من شعر صلاح عبد الصبور أمير الشعراء المصريين والعرب في النصف الثاني من القرن العشرين؟ (ص ٢٧) رافعة (أو خافضة) كلمة «أبيات» بدلا من نصبها بالفتحة مع التنوين الذي تُكتب بعده ألف: فأما سيدنا المنهتك، حماه الله وأبقاه منتهكا لا يعرف شيئا من النحو والصرف العربي أبدا، فقد كتبها هكذا والسلام لأن معرفته بقواعد العربية هي كمعرفتي بقواعد لغة الإسبرانتو بالضبط، التي عندي كتاب خاص به وفكرت في تعلمها حين كنت شابا إخال أنني قادر على كل شيء، فشرعت أسلم وكنت قبلئذ قد بدأت تعلم الفارسية على يد نفسي وبلغت المرحلة التي استطعت عندها أن أتحدث بها، ولكن ببطء، ثم أنساني الشيطان الرجيم هذا كله عند سفري عندها أن أتحدث بها، ولكن ببطء، ثم أنساني الشيطان الرجيم هذا كله عند سفري وتكديسه في قفف وزكائب عن مواصلة الطريق، وكذلك عن التفكير في نعسم وتكديسه في قفف وزكائب عن مواصلة الطريق، وكذلك عن التفكير في نعسم أخطاءه الكثيرة المتلتلة في الرواية فأغلب الظن أنه حسبها جع مؤنث سالما فنصبها أخطاءه الكثيرة المتلتلة في الرواية فأغلب الظن أنه حسبها جع مؤنث سالما فنصبها أخطاءه الكثيرة المتلتلة في الرواية فأغلب الظن أنه حسبها جع مؤنث سالما فنصبها

بالكسر. وهناك انتهاك آخر فى قول امهرة عن صلاح عبد الصبور إنه أمير الشعراء فى النصف الثانى من القرن العشرين. ومهرة، فى الحقيقة، لا علاقة لما بالأمر من قريب أو من بعيد، فممثلة مغناج وفلاتية مثلها لا يمكن أن تكون لها أية صلة بشعر أو بنثر، بل الكاتب هو الذى سرّب ذلك على لسانها، يريد أن يشير من طرّف خفى أنه يتذوق الشعر رغم أنه لا يتذوق منه شيئا. لقد استشهد ذات مرة ببيت شعرى لأمير الشعراء الحقيقى ففضح نفسه، إذ رواه على النحو التالى الذى لو كان أحمد شوقى حيا للطم وصرخ بسببه من عبقرية روائينا الانتهاكى الذى يعجز عن النطق السليم لبيت من الشعر لا يخطئ فيه العامى الذى لا يكتب ولا يقرأ وليس منتهكا. قال لا فُضَّ فوه:

## قم للمعلم وأوفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا "

والحمد لله أن اكتفى بتدشين عبد الصبور أميرا للشعراء العرب في النصف الثانى من القرن العشرين عن تأميره على الشعر كله في بلاد العالم أجمع، وعلى مدى العصور كافة، وقليلٌ ما ذلك عليه! وعند ثن يكون عندنا أميران: آمير الشعر الحلمنتيشي، وأمير الانتهاك البطيخي!

أما قوله على لسان ماجد: «استحضار صور الزيارات السابقة وإلصاقها بجوار صور اليوم أرهقانني بنونين اثنين لا نون مفردة (ص٢٢٩) فحكاية وحدها يستحق السيد قعيد أن يدخل موسوعة جينيس بسببها فلا يخرج منها أبدا. وكيف يمكن أن يخرج وهو ذو بدوات وانتهاكات لم يقم بها أحد من قبل ولن يقوم بها أحد من بعد ما دامت السهاوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ وسبحان المعطى! والحق أنه لو لم يكن له سوى هذا الاستعمال لكفاه للخلود في دنيا الكتابة واللغات. ومن يعترض على كلامي هذا فليدلني على كاتب واحد في أي عصر من عصور الأدب العربي المحترمة أو غير المحترمة قال مثله: (يرهقانني)! شيء لله يا سي ايني)!

وخذ عندك أيها القارئ هذه الانتهاكة أيضا، إذ إن مصدر الفعل الوى، عند السيد قعيد هو: (لَوْى، (٢٦٢) لا (لَق، ومع ذلك فحين راجعت نفسى وجدت أن السيد قعيد لا ينبغى أن يلام، فهذا هو مستوى ثقافته وإمكاناته اللغوية. لكن المصيبة كل المصيبة أن هناك نقادا انتهاكيين يشخّنون آذان أمثاله ويفهمونهم أنهم عباقرة. لكن بالله كيف يكون عبقريا من لا يعرف أن (إنّ تنصب الاسم فيقول: (إن المهندسون بالله كيف يكون عبقريا من لا يعرف أن (إنّ تنصب الاسم فيقول: (إن المهندسون يرسمون) مثلها قال: الرهقانني، إبل قد يكون قالها، لكن المصحح غيرها، وإن كان قد فاته أن يصحح أيضا «المهندسون»، التي لو وُزّعَتْ جريرتها على أمم الأرض جميعا لعَرّتها: عَرّتها من «العُرّي» ومن «المعترف» معا.

وهناك أيضا العَته التعبيرى في قوله على لسان ماجد إنه نطق كلمة وسكس؟ بالإنجليزية (ص٢٣٨)! ما كل هذه العبقرية؟ ذلك أننا لم نكن نعرف قبلا أن تلك الكلمة تتغير نطقا من لغة إلى لغة حتى أتانا مؤلفنا الهمام فأفهمنا ما لم نكن نفهمه! ترى هل تنطق الكلمة بالعربية على نحو آخر؟ فكيف ذلك يا ترى؟ إنها في العربية والعبرية والإيطالية والفارسية والتركية والأوزبكية والأوردية والبنغالية والسواحيلية وسائر لغات العالم هى، والله وتالله وبالله وتربّ الكعبة وتالرحن، وسكس؟! ومثل هذا العته قوله على لسان مهرة، ويبدو أن شخصيات الرواية كلهم يتمتعون بمقدار من العته ضخم والحمد لله: (ارتداء الملابس القديمة يعطى الانطباع بالقِدَم كما لو كانت ملابس مستعملة أو لُبِسَت من قبل (ص٧٣). أرأيت كيف أن الملابس القديمة تبدو وكأنها لُبِسَتْ من قبل مع أنها لم يسبق أن لُبِسَت من قبل؟ ثم أرأيت كيف يستخدم كاتبنا اللوذعي الحرف: (أو؟ بين جملة (كأنها ملابس مستعملة) وجملة (لُبِسَتْ من قبل شيء والملابس التي من قبل شيء آخر؟

فهذه، يا قارئي، هي الانتهاكات التي يشيد بها الناقد الانتهاكي، وهي إشادة

مضحكة، إذ متى كان الجهل ميزة خليقة بمدح النقاد؟ لقد كان ينبغى أن ينصح الناقد الانتهاكى الروائى المسكين يوسف القعيد أن يذهب فيحسن لغته أولا قبل أن يتصدى للكتابة، ودعنا الآن من أن الكتابة التى تصدى لها هى رواية تافهة متهافتة كالتى بين أيدينا. عيب أن تَغُر المسكين بالأقلام عن أنفسهم فنلقى فى رُوعهم أن أخطاءهم الفادحة الفاضحة هى علامة على براعة تصرفهم فى اللغة وحسن انتهاكهم لها. إن من ينتهك اللغة هو كمن ينتهك عرض فتاة، لا يصح أبدا الثناء عليه، بل تجب مؤاخذته. والقعيد ليس من الكتاب الذين وصلوا فى إحسان لغتهم إلى المدى الذى يمكنهم أن يتصرفوا فيها، بل هو من أولئك الذين يجب عليهم أن يبدأوا بتعلمها على أصولها، ويعرفوا أن هذا الأمر لا يؤخذ بالنبوت كما يقول الدكاترة زكى مبارك ولا بانتهاج سياسة الغُشم كما يقول الدكتور الواحد فقط الذى هو العبد لله. وإذا كانت هناك أشياء يمكن أن تُؤخذ بالغُشم كما في عالم «الفَتْونة» مثلا فإن الغُشم كما في عالم «الفَتْونة»

ولعل هذه أن تكون المناسبة الملائمة لتذكّر ما داريوما بينى وبين مدرّستى الأمريكية (مسز أدّامِك) التى كانت تعلمنى الإنجليزية في أوكسفورد أول وصولى إليها، إذ أحيانا ما كنت ألجأ إلى بعض الاستعالات اللغوية الغريبة التى تعلن عدم رضاها عنها، فأسألها ضاحكا: ولم لا يكون هذا استعالا جديدا في لغتكم؟ فتجيبنى بأن هذا إنها يصلح لو كنت د. ه. لورانس مثلا. فأعقب أنا على ذلك ضاحكا مرة أخرى: هَبِينى د. ه. لورانس إذن، واقبلى منى هذا التعبير. فتضحك أخيرا من دعابتى بعدما كانت في البداية تقابل ما أقوله بالدهشة والإنكار، ولها كل الحق طبعا في ذلك. لكن لا بد أن أقول للقارئ إننى لم أصل أوانتذ في تهورى وسخفى في الكتابة بالإنجليزية، التى كنت وقتها مبتدئا فيها لأن لغتى الأجنبية الأولى كانت الفرنسية، أقول: لم أصل إلى الحد الذي وصل إليه يوسف القعيد في العربية، ذلك الذي بلغ في انتهاكاته العبقرية أن يقول: «كليا اشتدت المحنة كليا كان ذلك إيذانا

بانفراج الأزمة بتكرير اكلما الشرطية غير دار أن هذا لا يجوز، إذ متى صح أن نقول مثلا: (مهما تفعل مهما لا أصدقك أو (متى تجلس متى أجلس) أو (إنْ تبتسم إنْ أَرْضَ عنك عتى يصح أن نقول أيضا: (كلما كان كَيْت كلما كان ذَيْت)؟

ومن الفقر اللغوى المخجل أيضا قول الكاتب عن رائحة فواحة لا يمكن إلا أن يشمها كل أحد: (يشمّها الأبكم) (ص٥١)، وكأن الأبكم يشم بفمه، فالبّكم عيب ف الفم لا في الأنف كما يعرف ذلك كل الناس إلا سيدنا المنتهك. أم ترى أحدا منكم، أيها القراء الكرام، رأى شخصا يستعمل فمه يوما من الأيام في شم الروائح؟ فلهاذا خلق الله له أنفا إذن؟ إياكم أن تقولوا إنه خلقه ليسمع به، وأذنيه ليأكل بهما... وهلم جراا وبسبب من هذا الفقر اللغوى كذلك يقول انتهاكينا عن قطعة البلاستيك الخاصة بزر جرس الشقة: (الحظتُ مساحة من البلاستيك...) (ص ٢٠). ويسبب من هذا الفقر اللغوى نفسه ترى القعيد يصف شارع عباس العقاد فيقول إنه كان تحت البيت بصورة عمودية (ص٢٤). أرأيتم إلى هذه البلاهة اللغوية؟ هل هناك شارع في القاهرة أو في مصر كلها أو في أي مكان آخر في العالم يكون فوق البيت لا تحته، أو يكون تحته ولكن بصورة غير عمودية؟ أرجو تحويل هذه القضية الملحة للمفتى بسرعة ليقول لنا رأيه فيها لأن (ما لا أريد ذكرها صراحةً اسوف تنفقع. كذلك تكرر استعمال كلمة الشُرُط؛ في الرواية جعما لـ (شريط) كما في اشُرُط الفيديو) مثلًا. ولا أظن أبدا أن ذلك المنتهك يمكنه أن يفكر في هذه الصيغة الجمعية، فهي أكبر من مستواه الثقافي اللغوى، وقد تكون من بُنيّات المدقق، الذي لا أدرى لم ترك صيغة ﴿أشرطة الأكثر شيوعا، والتي نستخدمها جيعا، في الوقت الذي لا نستخدم فيه كلمة فشرط، وإن كنت لا أستطيع أبدا القول مع هذا بأنها استعمال خاطئ، بل كل ما أقول هو أنها صيغة لا أذكر أنني قابلتها في قراءاتي أو أستعملها في كتاباتي رغم صحتها. أما إذا فاته لأمر أو لآخر أن يستخدم صيغة (أشرطة) لقد كان يمكنه الاستعاضة عنها بكلمة (شرائط)،

وهي مشهورة أيضا.

وأنا، برغم ذلك كله، أتوقع أن يقيم النقاد الانتهاكيون للسيد القعيد، عقب وفاته بعد عمر مديد يُكاد به العُذّال من أمثال، ضريحا يسمونه: «مقام سيدى المنتهك، يقصده الناس المغرمون بالانتهاك من كل حَدَب وصوب، وفي أيديهم الشموع يشعلونها كرامة له ونكاية في اللغة وفي الأدب وفي الفن على السواء. وأعِدُ من الآن أن أشعل أنا أيضا شمعة لا من باب الكرامة له بل لإحراق المقام كله جَرّاء كراهيتي للأولياء المنتهكين، الذين أرى أن يعاقبوا على هذا الانتهاك لا أن يُكرَّموا. وكخيرٌ للثقافة أن نشعل النار في أضرحتهم فنريح ونستريح من هذا الهلس والخبص من أن نشعل لهم شموعا، وهم قد عاشوا طوال حياتهم خارجين على قوانين اللغة والأدب. إلا أن هناك خطرا سوف ينشأ من إشعال النار في مقام سيدنا المنتهك، ألا وهي اتهامنا بالإرهاب الديني، وولولة الشيخ فلان والشيخ علان على إحراق الأضرحة رغم أنه احتة عريح واحد لا راح ولا جاء. نعم سوف يولولان ويلطيان ويشقان الجبب ويرميان بالعائم على الأرض، في الوقت الذي يتم حرق الدين كله على مرأى ومسمع منها دون أن يفتح الله عليها بكلمة استنكار. ولا تُنْسَوّا أَنْ الشيخين (المفضولين) ظلا إلى آخر نفس في عمر نظام المخلوع يؤيدانه ويهيجان الجماهير على الثورة والثوار، لينقلبا عقب الإطاحة به ثوارا (آخر ألاجة) دون أن يطرف لهما جفن ودون أن يظهر على خدودهما شيء من حمرة الخجل. أدال الله منهمًا، وأرانا فيهم يوما قريبا تتخلص فيه مصر منهم ومن أشباههما.

\*\*\*

وبهذا نكون قد بينا أن «قسمة الغرباء» مضطربة تماما في رسم الشخصيات، متناقضة في رواية الأحداث، وتعج بالأخطاء اللغوية، فضلا عن حملتها السمجة المجرمة على المسلمين ودينهم. أما من ناحية البناء فثم عدد من العوامل أوهته وصَيَّرَتُه بناء مزعزعا يوشك أن ينقض وينهار. لكن قبل أن أذكر رأيى أوثر أن

أسوق رأى ناقدنا الانتهاكي أولا. قال: «تصبّ الفصول الأخيرة للرواية في مغامرة طائشة محسوبة تغوي فيها مهرة الصبي المراهق ماجد لتلهيه عن تقاضي حقه، منتهزة فرصة استعارته لأحد الأفلام الإباحية كي يراها عندها، فتعود إليها طبيعة الأنثى المولعة بفتنة العشاق وتمزيق أقنعة الطهارة المصطنعة، وتضحى حُمَّى الجنس اللاهبة نقطة الختام في رواية تفجر أسئلة المستقبل وهي تحفر في ألغام الحاضر؟. وواضح أن الناقد المنتهك يرجع ما صنعته مهرة مع ماجد في الليلة الأخيرة إلى رغبتها في إلهائه عن مطالبته بالمبلغ الشهرى الذى كانت قد أنفقته كما شرحنا من قبل. فهل هذه نهاية مقبولة فنيا؟ طيب فلنفترض أن هذه رغبة مهرة، فهل ستسكت مرام؟ وهل سيسكت الجوع والعرى والخشية من طرد صاحب اللوكاندة لها هي وابنها إلى الشارع حيث البرد والبكاء وصرير الأسنان فلا يزعجها ويدفعها دفعا إلى تقاضي حقهما لدى مهرة؟ بل ليكن أن ماجد كلما جاء يطالبها بالمبلغ المتأخر أسلمته جسدها يفعل به ما يشاء، فهل يحل هذا المشكلة؟ إن المشكلة تكمن، حسب الرواية، في أن الولد وأمه فقيران فقرا مدقعا، وليس لحما إلا هذا المبلغ من المال ليعيشا منه. فكيف يمكن أن يستمرا على قيد الحياة مجرد استمرار إذا نجحت مهرة في خطتها التي نفترض مع المؤلف والناقد أنها صحيحة؟ الواقع أن نهاية الرواية يشوبها اللامنطق واللاواقعية، وإن كانت تعجب جهور المناظر الجنسية التي تُسِيل لعاب المراهقين كما تسيل القنابلُ الحارقةُ الدموعَ الآن في ميدان التحرير.

وقبل هذا وضحنا أن الجنرال عفارم وإكرامي يمثلان زائدتين دوديتين في الرواية، ولا بد من القيام بعملية جراحية لاستئصالها تجنبا لمزيد من الإزعاج، لأنه إذا كانت الرواية بهذا الشكل المتهافت فلست أظنها في هذه الحالة بحاجة إلى مزيد من التهافت. وإلى جانب هذا يحق لنا أن نتساءل: كيف يا ترى عرف عبود بتقطر مهرة؟ ليس في الرواية ما يمكن أن يساعدنا في هذا السبيل، وليس في حياة عبود أو مهرة كذلك شيء يأخذ بيدنا إلى الغاية المبتغاة. بل لم يذكر عبود اسم مهرة إلا قبيل

الهجرة، وجاء ذكرها عرضا ولا معنى له. ونحن محتاجون إلى أن نعرف هل هناك صلة بينها أو لا. وإن كانت هناك مثل تلك الصلة فيا طبيعتها يا ترى؟ ولا أظنها كانت صلة جنسية، إذ لم يُعْرَف عبود بوسامة أو دونجوانية تفتن قلوب النساء أو بفِنى يمكنه أن ينافس به الرجال الأثرياء الذين كانوا يترامَوْن عليها ويتمَنّوْن رضاها كما يُقْهَم من كلام مهرة عن ماضيها اللعوب. ثم إنه كان مهندسا عاديا لم يقل أحد عنه إنه مبتكر في تخصصه مثلا. ولا ننس أنه نصراني، ولا أظن مهرة كان ينقصها المسلمون حتى تفكر في نصراني تعشقه. قد يقال إنها وقعت في حبه، لكن أين ذلك الحب؟ ومتى تم؟ وما أسبابه؟ ذلك أنه لا شيء ينبغي أن يقع في الرواية دون أن يكون هناك ما يستلزم وقوعه، أما أن يكتب الكاتب ما يعن له دون ضابط ولا رابط فالثمرة هي مثل تلك الرواية المفكة المتهافتة. وقبل ذلك كله لقد كانت مهرة تعيش في القاهرة، أما عبود ففي الصعيد. ومعنى هذا أنه كان مستحيلا أن تقوم علاقة بينها مها تجاوزنا عن كل الاعتراضات انتي أوردتها آنفا. أي أن كل ما فعله الروائي الانتهاكي طلم «آوت»!

ثم إن ترتيب الفصول مضطرب، فعلى سبيل المثال يحكى ماجد فى أول الرواية قصة ذهابه إلى المعادى كل شهر مرة لتسلم المبلغ الذى كان أبوه يرسله إليه هو وأمه بانتظام بعد هجرته من مصر، ثم تعود مهرة بعد فصل الجنرال عفارم، فتسرد مرة أخرى زيارة ماجد لها للسبب المذكور، تلك الزيارة التى انتهت بترك شريط انفيديو لديها والاتعاد معها على الغد لأخذ المبلغ منها ومشاهدة الفلم على جهاز الفيديو الخاص بها، ثم يلى ذلك فصل آخر تتناول السرد فيه مرام، ثم فصل آخر يتولى عملية القص أثناءه زوجها عبود بقطر. وفى كل فصل من هذين الفصلين نرى صاحبنا الانتهاكي يشرق ويغرب إلى أن ننسى حكاية ذهاب ماجد لتسلم المبلغ. وهو ما استغرق ستين صفحة تعود بعدها مهرة من جديد فتذكر الموضوع الذي تدور عليه الرواية. وقد افتعل الكاتب ذكر تلك المرأة على لسان عبود، إذ قال فجأة تدور عليه الرواية.

وبلا مقدمات إن مهرة جاءت على باله وهو يرتب أموره للهجرة، ولم يكن قد جاء ذكرها على أى وضع أثناء سرده للأحداث. بغتة وجدناه يصفها بأنها أفضل من أى رجل يعرفه، إذ يمكن الاعتهاد عليها فى مواجهة الأزمات، قاثلا إنه حاول أن يجعلها جزءا من حياته هو وزوجته وابنه، لكن مرام كانت تنفر منها على نحو غير طبيعى كها يقول، وإنه كان يستحضرها بعين الخيال وهو يتأهب للهجرة، وإنه لو تبدل بها الحال (يقصد لو كان هو مسلم)، وهى نصرانية) لأصبح الارتباط بها عكنا، وإنه رغم هذا كله مطمئن على مصير ماجد ما دامت موجودة فى البلاد. وهذا كل ما هنالك. أما كيف عرف مهرة، وما طبيعة علاقته بها، ومن أين له بكل هذه الثقة فيها، ولماذا وكل إليها أمر توصيل المال لماجد وأمه، فهذا ما لا نعرف عنه شيئا، إذ لم يسبق أنْ ذَكَرَ مهرة قبل ذلك ولا ذكرها بعد ذلك لأن هذا كان آخر شيء قاله تقريبا قبل انتهاء نوبة سرده الوحيدة (ص ١٦١).

على أن المسألة لم تنته هنا، إذ نرى مهرة تبدى ضيقها بتورطها في توصيل الفلوس الشهرية لماجد وأمه، وهو ما يبين لنا أن الصلة التي يلمح إليها عبود هي صلة لا وجود لها، بالإضافة إلى أن عبود لم يَرِدُ له ذكر على أى نحو من الأنحاء في سردها للأحداث أو في كلامها عن الشخصيات الذين تعرفهم. وهذا عيب قاتل في الرواية، إذ تشكل مهرة محور اقسمة الغرباء)، وبخاصة من الآن فصاعدا. ومعنى ذلك أن القارئ قد بقى طوال مائة وستين صفحة تقريبا جاهلا طبيعة العلاقة بين ماجد ومهرة، فظللنا طوال نصف الرواية لا نعرف لماذا كان على الولد النصراني أن يذهب لتسلم مبلغ كل شهر من هذه المرأة بالذات التي كانت يوما مذيعة وممثلة مشهورة تعرفها مصر كلها ويفتتن الرجال بها، فضلا عن كونها مسلمة، أي من القوم الذين تسببوا في تحويل حياة أبيه إلى جحيم ودفعوه بغلظة قلوبهم وضيق عقولهم وانعدام إنسانيتهم إلى ترك الجمل بها حل والفرار في جنح الخفاء البهيم إلى خارج الديار.

ومثل ذلك أيضا حكاية الأمانة التي ظل ماجد يتحدث عنها والتي كان في طريقه إلى زميله إكرامي ليأخذها منه ويعيدها في نفس اليوم، وكان يخشي افتضاح أمرها، ويقينا نحن في عاء لا ندري عن أية أمانة يتحدث... إلى أن بلغنا الصفحة السابعة والعشرين فسمعناه يقول إنها أمانة ملعونة فرضت عليه زيارة إكرامي في بيته، وإنها ليست طعاما ولا ملابس ولا نقودا ولا بيتا ولا حبا ولا حنانا ولا هي فرصة للنجاح (ومن قال أيها الغبي إنها حنان أو حب أو بيت؟ ومتى يقول الناس عن شيء من ذلك إنه أمانة؟ بل متى يذهب الناس إلى بيوت الآخرين كي يتسلموا حبا أو حنانا أو بيتا؟)، ولكنها فراغ عقل وغرائز وأشياء من المفروض ألا يلتفت حبا أو حنانا أو بيتا؟)، ولكنها فراغ عقل وغرائز وأشياء من المفروض ألا يلتفت مثله إليها لأن الوقت يعني الكثير له، إذ ليس أمامه إلا أن ينجح، وأن ينجح وحسب (طيب، وهل أجبرناك نحن على أن تضيع وقتك وتنشغل، لا سمح الله، وكشب (طيب، وهل أجبرناك نحن على أن تضيع وقتك وتنشغل، لا سمح الله، بها يضيع عليك فرصة النجاح؟ ثم من أين لك بكل هذا التعقل؟).

كل هذا، ونحن لا ندرى ما تلك الأمانة ولا لماذا كانت مهرة هي التي ستقرر متى يرجعها إلى إكرامي. أما في الفصل التالى الخاص بسرد إكرامي للواقعة فكل ما عرفناه أنه أخطأ بذكر الأمانة أمامه في الكلية عَرَضًا على سبيل التباهي والفخر الكاذب (وكاذبٌ لم، وعندك فعلا الأمانة، وإن كنت والله لا أعرف حتى الآن ما هي؟)، فشبط الولد النصراني وخرج عن تحفظه بطريقة غريبة على سلوكه وألح أن يأخذ الأمانة، فلم يستطع إكرامي إلا الاستجابة له لأن منظره الجديد أعجبه كما يقول (وأضيف أنا: وحوفا على الوحدة الوطنية أن يتعكر صفوها!). ومعنى هذا أنه لم تكن ثمة علاقة بين الاثنين، فضلا عن منظر ماجد الرث وملابسه التي تبدو عليها آثار الرُّقع ... إلى آخر ما أثار أم إكرامي حين أتي إلى ابنها في «الفيللا» كما يسمون شقتهم، ورأت أنه لا يصلح إلا بوابا أو زبالا أو مناديا على السيارات أو حارسا في جراج. والحمد لله أن توقفت عند هذه الميتن فقط فلم تمض في استحضار مهن أخرى من ذلك النوع، وهي مهن لا آخر لها. إذن لما انتهينا من الرواية في هذا

اليوم الذي يعلم به ربنا. ولكن كيف يمكن أن يصدق القارئ استجابة إكرامي وموافقته على أن يعطى ماجد الأمانة، تلك التي لا أدرى ما هي؟ ومتى كان الناس يعطون الأمانات لمن لا يعرفونهم؟

أما الثرثرة التي صَدَّعنا بها إكرامي ومن قبله ماجد عن الأمانة وغير الأمانة فحدَّثُ ولا حرج الخد عندك، كوثال، وَصْفَ إكرامي لحجرته وهو يحدث نفسه مشيرا إلى أن له غرفة تخصه، وسريرا له وحده، وصوانا لا يشاركه فيه أحد، ومكتبا وكرسيا ومكتبة فوق البيعة، وكذلك راديو وكاسيت وكمبيوتر يحتل نصف المكتب، وهاتف أيضا (يا حَلُولًل ع النبي صَلً ! كل هذا في غرفتك يا إكرامي حتة واحدة؟ هاتوا يا ناس بخورا وارقوه من العين). وكل الفصل، وهو يتكون من ثماني صفحات، من هذه العينة السمجة من الكلام الأقرع الثرثار. وإني لأحمد الله أن لم يتوقف عند اسمه: ﴿إكرامي، ويباهينا به أيضا. أليس هو اسم ﴿إكرامي، حارس مرمي الأهلى، اسم النبي حارسه وصائنه؟ بيب بيب آهل!

وعما ينبغى التلبث أمامه أيضا فى بناء الرواية أن الكاتب قد أقامها على سرد الأحداث على لسان كل واحد من أبطالها. وهى طريقة يجرى عليها بعض الرواثين، ومنهم نجيب محفوظ فى روايته: اميرامار، حيث جعل كل بطل من أبطاله يسرد الوقاتع من خلال وجهة النظر التى رآها منها، فتبين لنا كيف يختلف فهم كل منهم لها ونظرته إليها واهتهامه بها وتفسيره إياها. وقد استطاعت هذه الطريقة أن تساعدنا على رؤية الأحداث والأشخاص من كل الزوايا بحيث لم يعد هناك شىء خاف علينا من أمرها ولا من أمرهم. أما القعيد فلم يوفق فى استخدام تلك الطريقة للأسباب التالية: فمثلا نجد أن السرد الذى يقدمه إكرامى أو عفارم لا يفيدنا بشىء لأن إكرامى لم يظهر فى الرواية إلا لدقائق اختفى بعدها اختفاء تاما فلم نعد نسمع له نأمة، فضلا عن أن السرد الذى قام به لم يسلط الضوء على شىء لم يكن واضحا لنا. فالأمانة على سبيل المثال التى تكلم عنها ماجد وهو فى طريقه إليه

وشغلنا بها دون أن نعرف طبيعتها لم تتبين من كلامه هو أيضا، فظللنا نجهلها بعد انتهائه من سرده كها كنا نجهلها قبله. كذلك لم يتطرق سرده إلى الجانب المجهول لنا من ماجد، وهو وضعه بين زملائه فى الجامعة وكيفية تصرفاته هناك، وكيفية معاملة الطلاب المسلمين له... إلخ. لقد كان كل هم إكرامى طوال سرده كله تقريبا هو التنقيج أمامنا بغرفته وما تحتوى عليه من أجهزة وأثاث. لكن ماذا يفيدنا هذا؟ وما دوره فى تطور أحداث الرواية؟ لا شيء. وقل نفس الكلام عن الفصل الخاص بالجنرال عفارم.

كذلك تختلف طريقة القعيد السردية عن طريقة محفوظ في أن كل سارد من سارديه لا يكتفى بتناول نفس الوقائع وتحليل نفس الأشخاص الذين تناولهم الساردون الآخرون، ولكن من زاوية مختلفة، بل يضيف إليها الكثير مما لا يعرفه منهم إلا هو، وقد يهمل ما يهتمون به فلا يأتي له على ذِكْر. وإلى جانب هذا هناك الثرثرة الملة التي ينتهجها الساردون بوجه عام، فيذهب الواحد منهم يمطرنا بسيل من الملاحظات السخيفة التي لا تفيدنا ولا تفيد الرواية في شيء. وقد سبق أن ضربنا أمثلة على تلك الثرثرة البغيضة بها يغنينا عن إعادة القول فيها هنا. وبالإضافة إلى ما مركان ينبغي أن يتغير ترتيب الساردين، فعلى سبيل المثال لو كانت مهرة أتت أولا لكان ذلك أفضل كثيرا لأنها عصب الحكاية. أما على الوضع الحالي فقد كان علينا أن ننتظر ونتجرع مرارة القلق المزعج طوال عشرات الصفحات إلى أن عرفنا مَنْ مهرة، وأي مال يأخذه منها ماجد كل شهر، وإن كنا قد فشلنا بعد ذلك كله فشلا تاما في معرفة السبب الغريب الذي دفع عبود بقطر لاختيار مهرة لتكون متسلمةً المبلغ الشهري ومُسَلِّمتَه لابنه وزوجته. وهذا مجرد مثال. أما إن رد القعيد بأن هذا تشويق للقارئ فالرد على الرد هو أنه تشويق رخيص، فنحن هنا لسنا بإزاء قصة بوليسية من قصص أجاثا كريستي، التي تظل حابسة أنفاس القارئ حتى الصفحات الأخيرة منها فتكون هذه فرصة لتشغيل مخه ومحاولة معرفة هوية القاتل

ودوافعه لارتكاب جريمته، فيجد عندئذ لذة النجاح في اكتشاف السر الصعب الذي تتحداه به المؤلفة. أما هنا فلا بوليس ولا يجزنون.

\*\*\*

هذا هو رأيى فى رواية «قسمة الغرماء»، وقد قال القعيد نفسه كلمة يمكن أن تكشف لنا السبب فى الفشل الذى يجلل هذه الرواية من ألفها إلى يائها، وإن كنت أرى أن القعيد ليس روائيا ذا قيمة أصلا، وليس فى هذه الرواية وحسب، لكن هذه مسألة أخرى. ويجد القارئ كلمة القعيد فى الحوار الذى أجراه معه أحمد طايل وأشرنا إليه من قبل، ونصها: «أرى أن التركيز على قضايا الجنس، والإغراق فى مسائل الدين، والكتابة كثيرا عن الأقليات هو مثل «التموين»، هدفه الوصول إلى العالمية من أقصر الطرق. وأى إبداع ينطلق من هذه الأرضية محكوم عليه بالفشل». والحمد لله أولا وآخرا، الذى أظهر الحق على لسان القعيد، فذلك مكسب ليس بالهين أبدا.





منذ فترة قصيرة ظهر كتاب عنوانه: «تَيْس عزازيل في مكة» خَطَّهُ بحافِرِه تيسٌ من التيوس يتتمى خطأً إلى جنس الإنسان يُدْعَى: «يوتا ابن العبيطة»، افترى فيه على النبى الكريم الافتراءات السافلة الكاذبة وتناول عِرْض أمه الشريفة بالسفالة والبهتان تصورا من هذا السفيه الواطى أنها من نفس النوعية التى منها أمه، وقال إنه ألف هذا الكتاب ردا على اضطهادات المسلمين للنصارى وتطاول علمائهم على دينهم. وفي مقدمة الكتاب نراه يهديه إلى الدكتور زيدان والدكتور زغلول النجار على النحو التالى: «اهدي هذه الرواية الي الدكتور يوسف زيدان مؤلف رواية عزازيل وإهداء خاص الي زغلول النجار». وهذه بعض الملاحظات التى عَنَّتُ لنا وسُطَ ما نشعر به من إرهاق الصيام في هذه الأيام المفترجة:

\* وأول ملاحظة هي أن رواية اعزازيل، التي ألفها الدكتور زيدان قد فضحت الكنيسة وبينت أن شعارات المحبة والوداعة والمسكنة هي شعارات كاذبة لا تصمد أمام حقائق الواقع المرعبة من تقتيل وسحل وسلخ وإحراق للمخالفين وإفناء لهم كما فعلوا مع الفيلسوفة الإغريقية السكندرية هيباتيا واليهود في القرن الخامس الميلادي بتحريض من كيرلس أسقف الكنيسة الأرثوذكسية، وكما فعلوا مع

المسلمين واليهود بالأندلس حين تمت لهم السيطرة هناك في أواخر القرن الخامس عشر، وكما فعلوا في بيت المقدس أثناء الحملات الصليبية، وكما فعلوا مع الهنود الحمر في الأمريكتين، وبالذات في أمريكا الشهالية، كما بينت الرواية أن عقيدة النصرانية في المسيح تبعث على الاضطراب والحيرة وتدفع بمن يُعْمِلون عقولهم إلى ترك النصرانية جملة، وأن الرهبنة نظام غير إنساني يضاد الفطرة البشرية وينتهي بمهارسيه إلى مقارفة الفواحش والارتكاس فيها. وما أخبار العلاقات المحرمة بين الرهبان والراهبات وأولاد الزنا الناتجين عن تلك العلاقة بخافية عن النصاري، إلا أن أحدا لا يتحدث عنها رغم المصائب المتلتلة التي تترتب عليها، فضلا عن الفضائح التي يأتيها القساوسة مع النساء والغلمان في قلب الكنيسة ذاتها كما هو مع ذلك يسكتون فلا يفتحون الموضوع خوفا من تنفير شعب الكنيسة منها كما يُفههم القساوسة والأساقفة.

كذلك فإن كتابات الدكتور زغلول النجار في الأهرام وأحاديثه في التليفزيون تبرجل عقولهم لأنها تبرهن كل يوم لكل من عنده عقل أو ألقى السمع وهو شهيد على صلابة العقيدة الإسلامية عن طريق بحوث العلم الحديث وكشوفه، وكان من جراء ذلك أن أسلمت وفاء قسطنطين زوجة كاهن أبو المطامير، وهو ما طير النوم من أعينهم نظرا لمركز زوجها الديني. كما أنه هو الذي أثار الشبهات حول مقتل تلك السيدة بيد الكنيسة ودعا إلى التحقيق في ذلك، ففقد القوم صوابهم تماما

\* تطاوُل يوتا ابن العبيطة على الرسول شببه أن دين النبى العظيم هو الدين الوحيد الذى قصم ظهر النصرانية وأخذ منها أحسن البلاد التى كانت تعنو لها فأخرجها من ظلام التثليث والتصليب والتجسيد إلى نور التوحيد والتنزيه والتجريد، ولم يستعمل فى ذلك إكراها ولا ترويعا كما تصنع الكنيسة، ولم يلجأ إلى التعذيب والإبادة على طريقة النصارى فى كثير من البلدان، ولم يعرف طوال تاريخه عاكم التفتيش. وهذا الأمر يؤرق الكنيسة ويملأ قلوب رجالها بالغل والحقد

والصديد العفن المنتن، إلا أن قوة المسلمين لم تكن تترك لهم فرصة للسباب والبذاءة، أما الآن فإن القوم يظنون أن ساعة الإسلام قد حانت. لكن عندما يفيقون من أحلامهم السفيهة مثلهم وتروح السكرة وتجىء الفكرة فعندئذ يصبح لكل حادثة حديث. ولسوف يعضون بنان الندم ويقولون: ﴿ حَقّنا برقبتنا ﴾، ولكن بعد فوات الأوان. وإنا لمنتظرون ومتربصون يا ابن العبيطة، ولسوف ترى ونرى!

# التطاول والتباذؤ في حق سيد الأنبياء والمرسلين ليس وليد اليوم، بل ابتدأ على أيدى النصارى مبكرا جدا بمزاعمهم الكاذبة حول بحيرا وسُكُر الرسول وانطراحه على كوم زبالة وأكل الخنازير جثته وعبادة المسلمين ثلاثة أصنام... مع أن المسلمين لم ينالوا من المسيح ولا من أمه أو حواريه منالا، إن لم يكن بدافع الأدب والتهذيب فلأنهم مأمورون بالإيهان بجميع الرسل والنبيين واحترامهم وتبجيلهم وعدم المساس بهم، وإلا خرجوا عن مقتضى ذلك الإيهان، والمسيح واحد من هؤلاء الرسل والنبيين.

\* زعم يوتا ابن العبيطة أنه إنها الف حدوتته الركيكة ركاكة عقل أبيه وأمه ردا على رواية يوسف زيدان، وكل إناء بها فيه ينضح. لكن زيدان لم يجرّح عرض أحد من رجال دينهم أو يسبّه، فضلا عن أنه لم يتطرق إلى سيدنا عيسى من قريب أو من بعيد، ولم يفعل شيئا سوى رصده للاختلافات التى نشأت بين الأساقفة الأولين والانشقاقات الكنسية التى ترتبت على هذا. فأين هذا مما تورط فيه يوتا ابن العبيطة من شتم النبى والكذب عليه واتهامه هو وأمه وزوجاته وصحابته أبشع الاتهامات؟ يرعم ابن العبيطة أن قلة أدبهم إنها هى رد على إيذاء علماء المسلمين لهم كالشعراوى وزيدان والنجار، مع أن أيا من هؤلاء لم يلجأ يوما إلى الشتائم أو البذاءات، وكل ما فعلوه هو إبداء رأيهم فى النصرانية بمنتهى الهدوء. وحتى حينها أصاب القوم السعار وصاروا يكذبون ويفترون على الإسلام والمسلمين المفتريات ويسبّون من لا يستحقون أن يقبّلوا حذاءه وأنشأوا لذلك قناة فضائية تبث سفاهتها ويسبّون من لا يستحقون أن يقبّلوا حذاءه وأنشأوا لذلك قناة فضائية تبث سفاهتها

على الملايين لم يبادهم هؤلاء العلياء سبًّا بسبًّا. ومع هذا يكذب العبيط ابن العبيطة وأشباهه من العبطاء أولاد العبيطات فيدّعون أنهم إنها يقابلون بقلة الأدب والبذاءة ما يصنعه علياء المسلمين معهم، والواقع أن قلة الأدب والتمرد ديدنهم طوال تاريخهم معنا، فهم لا يسكنون ويسكتون ويتظاهرون بالوداعة إلا حين يكون المسلمون أقوياء أعزاء. فإن شاموا منهم ضعفا انقلبوا عليهم وأطلقوا ألسنتهم في أعراضهم وفي حق نبيهم وفي الله ذاته سبحانه وتعالى، ولجأوا في كل ذلك إلى الأكاذيب والعبث بالقرآن، مدللين بهذا على صدق ما رماهم به الكتاب المبين من تحريفهم لوحى السهاء. وما «الفرقان الحق» و «القرآن الشعبى» ببعيد. وهو ما يثبت المسلمين على دينهم ويؤكد لهم أن القرآن لم يقل في القوم إلا حقًا وأن إنكار أولئك السفهاء لهذا الاتهام إنها هو إنكار كل قاتل زنيم لجريمته أمام القاضى.

◄ قلة الأدب التي يهارسها يوتا ابن العبيطة تُضَادُ نصوص الأناجيل التي تأمر أتباعها بالخضوع لحكامهم وتأدية الجزية لهم في صمت ودون شغب، وتدعوهم إلى أن يقابلوا اللطم على الخد الأيمن بإدارة الخد الأيسر لتلقى لطمة أخرى دون أن ينبس الواحد منهم ببنت شفة، فضلا عها لا يكفّون عن إزعاج الآخرين به من أن دينهم ليس له مثال، إذ هو دين المحبة والسلام ومقابلة الأذى والعدوان بالمه غح والغفران. وهذا إن كان هناك من يؤذيهم، أمّا والمسلمون لا يمكن أن يمسّوا المسيح ولا أمه ولا حواريه بكلمة مسيئة واحدة ولم يقع من أى منهم شيء من هذا، فمن الواضح أن هذا العبيط ابن العبيطة قد خرج على النصوص الإنجيلية التي يشهرونها في وجوعنا صباحا ومساء. لكن هناك جانبا آخر لا يشيرون إليه عادة، وهذا الجانب يتمثل في طول لسان يسوع على اليهود الذين كان يصب عليهم وهذا الجانب يتمثل في طول لسان يسوع على اليهود الذين كان يصب عليهم اللعنات صبا، وعلى السامريين الذي شبههم بالكلاب، وعلى أتباعه أنفسهم بها فيهم الحواريون، الذين رماهم بقلة الإيهان وبالنفاق وقال عن كبيرهم إنه شبطان، وعلى أمه ذاتها وإخوته. فهم إذن تلاميذ أوفياء لهذا الميراث الذي يعملون على وعلى أمه ذاتها وإخوته. فهم إذن تلاميذ أوفياء لهذا الميراث الذي يعملون على

التعتيم عليه ولا يحبون الحديث فيه.

\* يوتا ابن العبيطة يفترى الكذب على التاريخ فيروح يتخيل ما لم يحدث قط، أما زيدان فقد التزم بالتاريخ كها قرآه هنا وهناك. فهل هناك كتاب واحد أو رواية واحدة اعتمد عليها ذلك التيس ابن التيس على ما قاله فى حق النبى الكريم وأمه الشريفة العفيفة وزوجاته الطاهرات النبيلات؟ هذا هو الفرق بين كاتب مسلم لا يعرف سوى الصدق منهجا له عند الكتابة عن النصرانية، وكاتب نصرانى لا يجد أمامه عند الحديث عن الإسلام إلا الكذب والاختراع. ولكن ما الغرابة فى هذا، والقوم قد مَرّدُوا على التحريف والتزييف واختراع الأقاويل ونسبتها إلى الله والزعم بأنها وحى السهاء؟

\* تدّعى الحدوتة التى كتبها بحوافره يوتا ابن العبيطة أن بحيرا كان يوالى النبى بالوحى ليل نهار، مع أن بحيرا لم يلقه فلا إلا مرة فى صباه وشهد له بالنبوة، بغض النظر عن صحة الرواية التى ذكرت هذا أو لا، وكان ذلك على مرأى ومسمع من القرشيين الله ين كانوا معه فى القافلة، ثم لم يلتقيا بعد هذا قط. لكنه الكذب المفضوح الذى ليس عند القوم سواه بسبب إفلاسهم وانهتاك أمرهم وحيرتهم وضلالهم وطمس التعصب المقيت لعقولهم الزنخة.

\* يقول يوتا ابن العبيطة إنه تعمّد أن يخطئ في اللغة العربية التي كتب بها حدوتته لكراهيته لتلك اللغة. وهذا حتى منه، وإلا فهل هناك عاقل يتفاخر بالخطإ؟ لقد تعلمنا مثلا لغة الإنجليز، الذين كانوا يحتلون بلادنا وسلموا فلسطين غنيمة باردة لليهود، وكانوا ولا يزالون يعضدونهم ضدنا ويمدونهم بالسلاح ويصوتون دائها لصالحهم في المحافل الدولية، ولا يكفّون عن إذلال المسلمين والعمل على إضعافهم، لكن ذلك كله لم يدفعنا إلى توخى الخطإ عند الكتابة أو الحديث بتلك اللغة، بل كنا نحاول بلوغ أعلى المستويات فيها، لأن الجودة في أي مجال لا تعاب، فإن عابها عائب فهو أحق سفيه كيوتا ابن العبيطة، والواقع أن ابن العبيطة لم يتعمد فإن عابها عائب فهو أحق سفيه كيوتا ابن العبيطة، والواقع أن ابن العبيطة لم يتعمد

الخطأ فى لغة القرآن، الذى يؤرقه ويطير النوم من عيونه، بل هو بطبيعته غبى بليد لم يؤت القدرة على الإتقان، فكان كالثعلب الذى نظ كى ينال عنقود العنب المتدل من شجرته، لكنه لما لم يستطع الحصول على العنقود عاد يقول: إن العنب لم ينضج بعد وإنه لا يزال حِصْرِمًا! فابحث لك إذن عن عذر آخريا ابن العبيطة! وعلى أية حال فاللغة العربية لغة شريفة راقية لا يمكن عبيطا ابن عبيطة مثلك أن يتقنها!

\* وتبدأ رواية (تيس عزازيل في مكة) بطقس وثني، وهو إحضار الكاهن اليهودي كبشا من الكباش لتحميله أوزار بني إسرائيل، مما لا يمكن أن تقول به شريعة ربانية. وقد أتى الإسلام بها يقضى على كل تلك الوثنيات معلنا أن الذنوب إنها يتحملها صاحبها وحده، ولا يمكن أن يجاسب عنها أي شخص آخر، فضلا عن أن تتحمل مسؤوليتها الحيوانات المسكينة، وأن من السهل جدا تخلص صاحب الذنب من ذنبه إذا ما ندم عليه واستغفر ربه. ولنلاحظ أن النصاري يقولون إن المسيح إنها نزل من علياء الألوهية ومات على الصليب فداء للبشر من الخطيشة الأولى التي ارتكبها آدم، بخلاف الإسلام، الذي يقرر أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لآدم ذنبه وتاب عليه بعدما تنبه إلى زلته واستعفى الله فعفا عنه بواسع كرمه وفضله، ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلى كل هذه اللفة الطويلة المعقدة المزعجة والمخزية التي لا تليق بمقام الألوهية المتعالى. ولنلاحظ أيضا كيف أن المسيح يسمى في بعض نصوص العهد الجديد بـ الخروف، فمن الواضح إذن أن إلههم هذا هو امتداد لتيوس بني إسرائيل التي كانوا يحمّلونها ذنوبهم كها جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر ١اللاويين، والعجيب أننا إذا أرنا التحقير من قيمة إنسان قلنا عنه إنه تيس أو خروف، أما القوم فإنهم يجعلون من الله، الله ذاته لا إنسان حقير، خروفًا. هنيشًا مريثا لهم، ومبارك عليهم إلههم الخروف!

\* يدّعى يوتا ابن العبيطة أن التيس الذي كان في يد الكاهن اليهودي قد أفلت منه وظل يجرى حتى وصل إلى زمزم فرآه قُصَى بن كلاب وذبحه ليأكله هو وبعض

القرشيين فجرى دمه مدرارا حتى اختلط بهاء زمزم، واسرعان ما خرج صوت الشيطان من رأس التيس يتوعدهم بالقصاص والأذي اذا لم يبنوا في هذا المكان مقام تدفن بها الرأس ويوضع معها الحجر الذي ذبح عليه التيس ويدفن معها ٧٧ طفلة من بنات العرب تكفيرا عن ذبح التيس عزازيل ومن شدة رعب مصعب واصحابه أن بدءوا فورآ في بناء هذه المكان الذي اطلق عليه عليه كعبة نسبة لجده كعب ابن لؤي بن غالب واجتمعت كل قبائل مكة واتموا بناء الكعبة ونقلوا الحجر الابيض الذي تحول الي الحجر الاسود بسبب دماء التيس عزازيل التي حملت معها كل خطايا وذنوب وسيئات بني اسرائيل الـ

وبطبيعة الحال لم يقع شيء من هذا قط، كما أن الكعبة كانت موجودة قبل ذلك بدهور، فكيف يزعم ابن العبيطة ما يزعم حول تشييد قصى للكعبة بناء على أمر الشيطان؟ أما ما قاله يوسف زيدان في روايته فمستقّى من كتب التاريخ الموثقة، ولم يقع أنْ نسب إلى أية شخصية تاريخية نصرانية شيئا لم تفعله. وإذا كان هيبا قد زنى وشك في دينه فإن هيبا ليس شخصية تاريخية حتى يقال: إن هذا لم يحدث في التاريخ، فضلا عن أن ما نسبه إلى هيبا لم يعترض عليه عبد المسيح بسيط في حلقة من حلقات «العاشرة مسامًا، بل قال إن الرهبان بشر ويمكن أن يقعوا في الخطيئة. كما أن خوادث الزمان تبرهن أنهم كثيرا ما يقعون فيها، وما الفضائح التي تنفجر في الغرب وتفضح سلوك القساوسة والرهبان وشذوذهم مع الغلمان بخافية على أحد. وكان الباباوات أنفسهم أسوأ مثال في هذا المضهار حتى لقد كان بعضهم يعاشر أخته، وبعضهم يصحب معه في جولاته التي يبارك فيها أتباعه في أرجاء القارة الأوربية عشيقته لا يبالي. ومعروف مقدار الأموال الرهيب الذي تحت يد الباباوات في كل مكان، ينفقون منها على أغراضهم الشريرة، وكذلك الترف والذهب الذي ينغمسون فيه، مما يتناقض وما يعلنونه من تقشف الديانة النصرانية وزهدها في هذه الدنيا. وبالمناسبة فالكتاب المقدس يفيض بأمثال تلك الفواحش التي ألصقها القوم

بأنبيائهم ولم يكادوا يتركون أحدا منهم إلا لوثوه، فمن الطبيعى أن يسبر الرهبان والقساوسة على سنة هؤلاء الأنبياء. وقد أدت هذه الأمور كلها في النهاية إلى كفر الغرب بالنصرانية وتناديهم أيام الثورة الفرنسية قاتلين: «اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس»

\* يقول يوتا ابن العبيطة: «وبعد اتمام بناء الكعبة ودفن رأس التيس عزازيل خرج صوت الشيطان منها ايضاً يطلب من قبائل العرب عبادة الله الواحد الصمد الذي لاشريك له الاله القمر فاجتمعت قبائل العرب واحتفلوا في ليلة البدر بالإله اكبراله القمر ورقصوا عرايا وطافوا حول الكعبة وكانوا يهارسون الجنس والمجن والفجور والفاحشة داخلها ارضاءآ لاله القمر وكانت نساء العرب يجلسن عرايا على الحجر الأسود وكانت المرأة التي يأتيها الحيض تجلس على هذا الحجر حتى تتبارك منه وتنجب أولادا وانتشرت في كل جزيرة العرب عبادة اله القمر وأصبح العرب يحجون كل سنة الى هذه الكعبة وأصبح الحجر الاسود له قدسية لدي كل قبائل العرب لم يفطن العرب أن التيس عزازيل مات بمجرد ذبحه وأن الصوت الذي يخرج من رأس التيس ما هو الأصوت الشيطان الذي يعد العدة لاضلال هؤلاء العرب إلى الأبدعن طريق هذا المكان الذي بنيت فيه هذه الكعبة فلقد نقل كل الخطايا وكل الذنوب وكل سيئات البشر وجعلها في مكة عن طريق التيس عزازيل وأصبح الإله القمر الله اكبرهو الصوت الذي يتكلم به الشيطان مع قبائل العرب فأصبحوا عباده المخلصين ومنهم من سمى ابنه باسم عبد الله وأصبحت الكعبة هي مخزن الخطايا ومكمن أسرار الشيطان وأصبحت الكعبة هي المركز الرئيسي والمقر الدائم لإبليس وسكن في داخل الصنم اكبر اله القمر وكانت قبائل العرب تجتمع كلما اكتمل القمر وأصبح بدرآ وكانوا يقدمون قربانا لإله القمر بوأد البنات وكل شهر كانت بنت من بنات العرب تدفع حياتها ثمنًا لإرضاء إله القمر اكبر وسط حفلات الرقص والمجون والخمر والجنس وكان الرجال والنساء

يضاجعون بعضهم ويرقصون عرايا كما ولدتهم امهاتهم وكانت هذه اهم مناسك الحج وعبادة الآله الواحد الاحد الصمد اله القمر في الكعبة وكانت تعقد صفقات الزواج بين القبائل في مكة داخل الكعبة وكانت هناك سوق النخاسة حيت راجت تجارة الرقيق الابيض وبيع الجواري من الحريم وتبادل الزوجات حتى اصبحت الكعبة كانها بيت دعاره كبير واصبحت اهم مراكز التجارة في مكة واصبحت سبباً للحروب بين قبائل العرب ووجدت قبائل قريش في الكعبة مغنماً عظيماً واصبحت الكعبة اقدس مكان لدي القبائل؟

والآن إذا كان هذا هو حال الكعبة والعرب كها يقول العبيط ابن العبيطة بغض النظر عن صحة ما قال أو لا، فها الرأى يا ترى فيمن طهر الكعبة والعرب من هذا كله وأخذ بأيديهم إلى سبيل الكرامة والعفة والصحو العقل والوحدة والإيهان بالله الواحد الأحد ونهاهم عن عبادة الشمس والقمر والأصنام والأوثان ووأد البنات وشرب الخمر والزنا... إلخ؟ ألا ينبغى أن نقف لذلك الرجل العظيم وانضرب له تعظيم سلام يا عبيط يا ابن العبيطة، ويا عابد الخروف وآكل فطائر الخراء تنفيذا لأوامر دينك؟ الحق أنه ما من واحد منكم كتب يحارب الإسلام إلا وكسه الله وطمس على بصره وبصيرته فوقع فيها يدينه ويفضحه؟

\* ويرمى يوتا ابن العبيطة السيدة آمنة بنت وهب بالبهتان مع بحيرا الراهب (سمك، لبن، تمر هندى)، زاعها أنه طلب منها أن تتزوج عبد الله بن عبد المطلب شم تسمّه، وأنها قد سمته في المدينة، مع أنها عند موته في طريق عودته مع قافلة قريش من الشام كانت هي في مكة. ولماذا يطلب بحيرا منها أصلا أن تتزوج من عبد الله ثم تسمّه؟ أوكان بحيرا معتوها كيوتا ابن العبيطة فهو لا يدرى ماذا يقول ولا ماذا يصنع؟ وهذا لو كان لبحيرا صلة بأية سيدة في مكة، فضلا عن أن تكون تلك السيدة هي آمنة بنت وهب. إن هذا كله إنها يدل على مدى التخلف العقلي الذي يتمتع به يوتا ابن العبيطة فلا يجد شيئا في التاريخ يمكن أن يسيء إلى آمنة بنت وهب

لأن آمنة كانت أشرف العرب، فيذهب يقيسها على أمه، التي كانت فيها يبدو، وكان هو أيضا، ضحية لاعتداء أحد القساوسة عليه في ظلهات الكنيسة.

ولينظر القارئ الآن فيها تقوله الأناجيل عن مريم عليها السلام رغم أننا لا نصدق شيئا من هذا، إلا أننا نرد على التيس بن التيس بها يؤمن به لا بها نخترعه من عند أنفسنا. فهذه الأناجيل تقول عن يسوع إنه ابن يوسف النجار، وتؤكد هذا على لسان مريم نفسها التي لا يعرف أحد غيرها حقيقة ذلك الأمر، وليس على لسان أي شخص آخر. كما ينسبونه من جهة أخرى إلى يوسف النجار عن طريق سلسلة النسب التي لا تظهر فيها مريم على الإطلاق، والتي يمثل يوسف النجار فيها همزة الوصل بين يسوع وداود، ومن هنا يقال إنه ابن داود. كذلك فبدلا من أن ينصرف هذا التيس فيدفع عن يسوع ما رُمِيَ به في الغرب من أنه كان عشيقا لمريم المجدلية وعلى علاقة شاذة بأحد تلامذته، يذهب هذا التيس ابن التيس إلى هذا الكلام المعتوه. لقد درس يوسف زيدان التاريخ وكتب روايته بأسلوب جميل، أما أنت يا عبيط يا ابن العبيطة فتكتب حدوتة من حواديت المصاطب بأسلوب دأساليب تلاميذ محو الأمية. وهذا هو الفرق بين المنتسبين إلى الإسلام والمنتسبين إلى. النصرانية. إنه الفرق بين الجهال والقبح، وبين العقبل والخرافة، وكذلك بين الاستقامة والصدق من جانب والكذب والتحريف من جانب آخر. هل هي عادتكم أم ستشترونها؟

\* الدكتور يوسف زيدان، رغم أنه ليس من أصحاب الاتجاهات الدينية، لم يفعل شيئا غير الرجوع إلى كتب التاريخ، أما يوتا ابن العبيطة فيكذب كذبا فاجرا تعود عليه ورضعه مع لبان أمه العبيطة، إذ هو تقليد من تقاليد دينه، ألا وهو تقليد التحريف والتزييف والعبث بكتب السهاء حتى تتناسب مع وثنيتهم وعبادة الخرفان والتيوس وأكل فطائر الخراء. يقول يوتا ابن العبيطة عن سيده وسيد أبيه وأمه: اوكان يعقد الجلسات يحدثهم عن الدين الجديد القديم فهو جديد بالنسبة للعرب

الوثنيين لكنه قديم لانه مأخوذ من الهرطقة النسطورية والأبيونية ومأخوذ عن الديانة اليهودية ومأخوذ عن بعض الأساطير قبل الإسلام ومأخوذ عن الشيطان الذي كان يعتقد أنه جبريل وهكذا أصبح الإسلام دينا محيرا للعقول تجد فيه الشيء ونقيضه تجد فيه التوحيد والشرك وتجد فيه العنف والإرهاب وتجد فيه السلام تجد فيه مدح إيهان اليهود والنصاري وتجد فيه تكفير اليهود والنصارى بالإجمال تجد الشئ وتجد ناسخه لذلك لم يستطع العقل أو الفكر أن يكون هو المؤثر في اعتناق هذا الدين وأيضا الإيهان ليس له مكانة إنها الأمر يعتمد على نطق عبارتين ( الشهادتين ) دون اي فهم للدين ودون إيمان وبذلك يصبح الإنسان فردا جديدا ينضم للدين الجديد الذي الغي العقل تمامًا ومنع الناس أن يفكروا اويسألوا عن امور هي ضد العقل السليم وضد المنطق وقيل لمن يريد أن يسأل اويفكر لاتسالوا عن اشياء قد تسيئكم وبالتالي اغلاق الموضوع لكي لايتبين الانسان ماهو الخطأ وما هو الصواب واستخدم محمد بذكاءه الجنس في اجتذاب الناس الي ديانته واستخدم الغنائم لتشجيع القتلة واللصوص والمجرمين إلى الانضهام للإسلام حيث تناسبهم الغزوات وهي شغلهم الشاغل وبذلك اشتدت شوكة الإسلام بعدما بدأ ضعيفا في مكة حتى أن محمدآ هرب الي الحبشة وهناك اخبر النجاشي ملك الحبشة انه مسيحي وهارب من بطش المشركين وعباد الأوثان في قريش وانه يطلب الحماية من النجاشي كملك للمسيحيين فأسبغ النجاشي ملك الحبشة عطفه وحمايته علي محمد وأصحابه الذي كان طوال فترة بقاءه في الحبشة يذهب الي الكناتس هو وأصحابه وقد ساعده ما تعلمه من ورقة بن نوفل ومن بحيرة الراهب في إقناع النجاشي انه يـؤمن بالمسيحية ولكن بعد قيام احد القساوسة في الحبشة بمناقشة محمد في ايهانه المسيحي تأكد هذا القس أن محمد يتبع الهرطقة النسطورية والأبيونية وهو يعتبر مسيحي هرطوقي فهاكان من النجاشي إلا أن قام بطرد محمد وأصحابه من الحبشة خوفا من قيامه بنشر هرطفته في الحبشة ١.

إن ابن العبيطة يزعم أن الرسول قد هاجر إلى الحبشة مع أصحابه حيث أعلن هناك أنه نصر اني. فانظر، أيها القارئ، وتأمل هذا الكذب الجلف الذي ليس فيه ذرة واحدة من فن الحبك والتأليف! هل هناك من قال، ولو في بلاد الواق واق، إن الرسول قد هاجر مع أصحابه إلى الحبشة؟ ليس ذلك فحسب، بل زاد العبيط ابن العبيطة جرعة الكذب والبذاءة فوصفه على بأنه اشخص جبان يهرب الى الحبشة. إن سيد النبيين والمرسلين ليس مثل بطرس الجبان حسبها تصفونه في كتبكم التي الفتموها وزعمتم أن الروح القدس قد أوحى بها لمن زيفوها، إذ أنكر المسيح بعد القبض عليه وأقسم مؤكدا أنه لم يسبق له أن عرفه رغم أن يسوع قال له إنه سوف ينكره ثلاث مرات فأكد أنه لا يمكن أن يفعل ذلك، ثم فعلها وكذب وحلف على هذا الكذب، وإن كنا لا نؤمن بها تقولونه في أناجيلكم عن حواريبه عليه السلام. أما أصحاب محمد (ودُعْكُ من محمد ذاته) فقد أعلنوها صريحة واضحة لا لَبْسَ فيها، وقالوا للنجاشي ولمن حوله من البطاركة إنهم مسلمون وإن دينهم يقول في المسيح إنه عبد الله ورسوله، فها كان منه إلا أن جاوبهم بأنه لا يجد أي فرق بين ما يعتقده في المسيح وما يعتقدونه هم في شيء. وهل كان محمد ليهاب النجاشي، وهو الذي أرسل إليه وإلى كل الملوك والأمراء من حوله يدعوهم فيها إلى الدخول في دينه: فقبل منهم من قبل، ورفض منهم من رفض، وكان منهم من لم تسعفه ظروفه على إعلان إسلامه، ولكن انتهى الأمر إلى أن دخلت جميع البلاد التي كنانوا يحكمونها في الدين الجديد؟ وهذا هو ما يجنن ابن العبيطة ويدفعه إلى قلة الأدب وافتراء الأكاذيب بتأثير ما ورثه عن أسلافه وتربى في ظله من البهتان والافتراء.

ولقد أسلم النجاشى، رحمه الله، إلا أن ابن العبيطة يقلب حقائق التاريخ كما فعلها أسلافه الأوساخ طوال تاريخهم، فزعم أن النجاشى طرد الرسول وصحبه من الحبشة خشية أن ينشروا نصرانيتهم المنحرفة فى بلاده ويفتنوا شعبه، مع أن حقائق التاريخ تقول إن أصحاب رسول الله عاشوا ما عاشوا عند ذلك الملك

معززين مكرمين إلى أن قرروا من تلقاء أنفسهم بعد زوال الخطر وقيام دولة المدينة أن يعودوا إلى ذويهم، وأنهم جميعا كانوا مسلمين موحدين لا صلة لهم بالنصرانية على الإطلاق. وكيف تكون هناك صلة بينهم وبين النصرانية، والقرآن لا يدع فرصة غر إلا ويخطّئ النصرانية والنصاري تخطئة شاملة؟ إلا أن ابن العبيطة، بعقليته التَّيْسِيَّة، يتوهم أنه سوف يكون أوفق حظا ممن اخترعوا كتابّي (الفرقان الحق؟ و القرآن الشعبي ، اللذين مزقهما علماء المسلمين تمزيقا وألقَوا بقاياهما في بلاليع المجاري الوسخة مثل ملفقيهما، جاهلا أن مصير كتابه الوسخ مثله، وكذلك مصيره هو أيضًا، سيكون مصير ذَّينِك الكتابين: المجاري! وإلا فهل عاد أحد يسمع بهذين الكتابين الآن؟ أما ما يزعمه من أن القرآن يمدح أهل الكتاب مرة ويذمهم أخرى فلا وجود لشيء من ذلك إلا في كلام ابن العبيطة الكذاب. ذلك أنه لم يحدث قط أن أثني القرآن على أحد من أهل الكتاب المعاصرين للرسول الكريم بوصفهم أهل كتاب، بل كان الثناء عليهم لقبولهم دعوة الحق واعتناقهم الإسلام: كورقة بن نوفل ونجاشى الحبشة وعبد الله بن سلام، والرهبان والقساوسة الذين أتوا إلى المدينة فاستمعوا إليه على وهو يتلو القرآن ففاضت منهم الدموع وأعلنوا إيمانهم بالله وانحيازهم إلى جانب الحق وأصبحوا مسلمين حسبها تنص على ذلك آيات سورة المائدة)، التي يزعم ابن العبيطة أنها تتحدث عن النصاري. بعيدة عن شاربك يا ابن العبيطة! شاربك الذي في استك المنتنة!

\* يقول ابن العبيطة: ﴿ وعندما كان محمد يقع في مأذق أو سؤال او مشكلة متعلقة بالدين الجديد كان يقنع اتباعه بأنه منتظر الوحي للإجابة عن السؤال وقد يطول الانتظار شهوراً طويلة ذلك أن محمداً كان يلجاً لورقة بن نوفل ليلقنه الاجابة والتي كان يظن اتباعه أنها من عند الله وكان محمداً يغيب فترات طويلة يمكث فيها مع ورقة بن نوفل وأيضاً مع بحيرة الراهب يتعلم منهم مايقول لاتباعه انه الوحي ولم يتخلي ورقة بن نوفل عن محمد لحظة واحدة إلى أن مات فكيف يتخلي عنه وهو

قريب له نسب من ناحية جده قصي بن كعب وايضاً زوجاً لبنت عمه خديجة وناشراً للبدعة النسطورية والأبيونية التي كان يتبعها ورقة بن نوفل).

ومعنى هذا الذى يقوله ابن العبيطة أنه ينبغى ألا يحتوى المصحف إلا بضع سور قصيرة لا تزيد كثيرا عن أصابع اليد الواحدة، وهى السور التى نزلت فى بداية المدعوة أيام كان ورقة حيًّا، ما دام الوحى قد مات بموته! فانظروا إلى الأكاذيب الساذجة اولقد خيب الله ظن ابن العبيطة فآمن ورقة بالوحى الجديد. أى أن المسطول ابن المسطول الذى لا يعرف كيف يخيك كذبة مثلها لم يعرف أسلافه الأوساخ مثله أن يجبكوا ما افتروه وادَّعَوْا أنه وحى سهاوى فقالوا إن موسى مثلا قد وضعته أخته على شاطئ النهر حيث وجدته ابنة فرعون فأخذته واتخذته ابنا لها، لنراها عقب ذلك تقول إنها قد انتشلته من الماء ولم تجده على الشط، كما جعلوا ملكا لنراها عقب ذلك تقول إنها قد انتشلته من الماء ولم تجده على الملوخية، وقالوا كذلك إن من ملوك بنى إسرائيل أكبر من أبيه بعامين، وسلم لى على الملوخية، وقالوا كذلك إن عيسى هو ابن يوسف، وفي ذات الوقت هو ابن الله، ثم عادوا فأعطونا نسبًا آخر للمسيح لا علاقة له بهذا على الإطلاق، أقول إن هذا المسطول ابن المسطول يتصور أن الناس مساطيل مثله هو وأبيه، ومن ثم سوف يتصورون أن القرآن لا يزيد فعلا على بضع سور قصيرة.

ثم لماذا لم يدّع ورقة بن نوفل أو بحيرا الراهب النبوة ما دام ادعاؤها سهلا إلى هذه الدرجة بدلا من هذا اللف والدوران مثل اللف والدوران في حدوتة المسيح الذي نزل من الساء ودخل بطن مريم مريم ثم خرج من فرجها ليفتدي البشر، بدلا عما يقوله الإسلام من أن الغفران الإلهي لا يجتاج في الحصول عليه إلى كل هذا الرحلة الطويلة المرهقة والبهدلة المهينة للإله؟ لكن ما العجب، وهو إله خروف ؟ إذ متى كانت الخرفان تعقل أو تفكر، فضلا عن أن تفكر تفكيرا سليها مستقيها؟ جاتك داهية في العبيطة أمك أيها العبيط! أتتصور أنك ستصيب الإسلام والمسلمين في مقتل، وجذا الأسلوب السقيم الركيك المتداعي تداعي عقلك التافه وركاكته

وسقمه؟ فأين أنت من «الفرقان الحق»، الذى اجتمع له دهاقنة المخابرات المركزية والشاباك وجندوا له أكبر العقول عندهم وأصحاب أحسن الأساليب، ومع هذا لم يأخذ غلوة واحدة فى أيدى علياء الإسلام وانتهى أمره إلى أكوام المزابل؟ وهنا يستخف ابن العبيطة دمه المنتن كدم البق فيشبة حياة الرسول بفلم «وكالة البلح»، ونادية الجندى معلمة الوكالة بالسيدة خديجة، وصبى المعلمة محمود ياسين بالنبى ذاته. وما دام ابن العبيطة يحب السينها ويحفظ أسهاء نجومها على هذا النحو ويغرم بأفلام المعلمين والمعلمات ويشبة محمود ياسين بسيد الأنبياء وفاضحهم فى كل مكان ومخزيهم على مدى المدهور والأزمان وكاشف عورة دينهم ومسخف عقولهم وكاسرهم وكاسب مئات ملاين البشر منهم إلى عقيدة التوحيد وجاعلهم المشخة» وكاسرهم وكاسب مئات ملاين البشر منهم إلى عقيدة التوحيد وجاعلهم المشخة أمام من يساوى ومن لا يساوى، أود أن أقول له إن المرحوم فريد شوقى يسلم عليك ويقول لك: أمّك فى العُش أم طارت؟ وبالمناسبة فالرسول الأعظم لم يكن يُدْعَى: معلًا، بل الذي كان يُدْعَى: معلًا هو يسوع يا عبيط يا ابن العبيطة. فانظر على من تنطبق وكالة البلح إذن؟ لكن قل لى أولا: أمك فى العش أم طارت؟

\* ومن الأقاويل المعتوهة لابن العبيطة قوله: «كان محمد يبادل زوجاته لإرضاء بعض رجاله أصحاب التأثير إلى أن قام محمد قبل موته بمنع هذه العادة». يا يوتا يا ابن العبيطة: أمك في العش أم طارت؟

\* ويقول ابن العبيطة: ﴿ والكارثة أن الجيل المعاصر من المصريين لا يتعاطف مع الأجداد بقدر ما يتعاطف مع جلاديهم من الأعراب، ولا يحترم الحضارة القبطية أو الفرعونية بقدر ما يرى كل شئ من منظار إسلامي أسود، يمسح كل أنواع الحضارة ويبقي على ثقافة أجنحة الذباب وأحكام نكاح الصبايا ووطء الغلمان، والحور العين ، ونقول نحن بدورنا لابن العبيطة: إننا نحمد الله أن هدانا من ضلال الوثنية ومن لوثة التثليث، فمُتُ بغيظك يا عبيط يا ابن العبيطة . أو تريدنا أن نعود إلى الفرعونية بوثنيتها المتخلفة أو إلى الصليب بتجسيده الله وشبحه على الخشبة

واستحقاقه اللعنة حسبها يقول كتابكم ذاته، وفوق ذلك الإيهان بإله بوال خراء يبصق أعداؤه على وجهه ويضربونه بالرمح فى جنبه ويكسرون عظامه فيتألم ويصرخ من شدة العذاب ويقول: أجرنى يا إلهى، فلا يلتفت إلى صراخه أحد، ثم يموت ملعونا على الصليب مع اللصوص، ولا يجد أحدا من تلاميذه يسأل عن صحته سوى أمه ومريم الأخرى وأبيه يوسف النجار، الذى لا ندرى كيف يكون أبا له إلا فى الحرام يا عبيط يا ابن العبيطة؟ أرأيت يا عبيط يا ابن العبيطة كيف يعمى الله بصيرتكم فتشوهوا معنى الألوهية وتسيئوا إلى المسبح وأمه فيأتى الإسلام ليصحح تلك المفاهيم ويضع الألوهية في إطارها السليم ويعيد للمسيح وأمه اعتبارهما أمام الناس جيعا؟

أما أن الإسلام يعادى الحضارة فلسوف أكتفى، فى الرد على ذلك، بالإشارة إلى ما يعرفه الجميع بها فيهم العبيط ابن العبيطة من أن الإسلام يدعو إلى العلم ويفضل العلماء على غير العلماء، ويجعل للنظافة والنظام والجهال مكانة لا تعدلها مكانة، ويمجد العمل والإنتاج والإبداع والاجتهاد تمجيدا، على عكس ما نقرأ فى كتبكم من أن النظافة شىء لا معنى له وأن الأفضل عدم الاشتغال بها، وأن الإيهان شىء لا علاقة له بالعقل أو التفكير، بل على الإنسان أن يؤمن وكفى. وليس فى الأناجيل دعوة إلى العلم ولا كلام عنه من قريب أو بعيد. ونفس الشىء يقال فى النظافة والأناقة والنظام والجهال والعمل والإبداع والاجتهاد. ومن هذا كله يتبين كيف أن ابن العبيطة يكذب ويكذب ويكذب ولا يخجل من الكذب، وإن لم يكن فى هذا المن العبيطة يكذب ويكذب ويكذب وراثة، فهو يجرى فى دمه ويتنفسه تنفسا.

يا ابن العبيطة، لقد كادت الحضارة الإسلامية في وقتها أن تكون هي الحضارة المزدهرة الوحيدة في العالم، واستمر الأمر على هذا الوضع ما استمر المسلمون في التمسك بدينهم. وقد أنتجب هذه الحضارة في ميادين العلم والفكر والأدب وحدها الآلاف المؤلفة من العلماء والكتاب والأدباء والشعراء المشاهير، ودعنا من

غير المشاهير، سواء في الطبيعة أو الكيمياء أو الطب أو الصيدلة أو الفلك أو الشعر أو النقد أو البلاغة أو الأدب المقارن أو الرحلة أو السِّير والتراجم أو مقارنة الأديان أو السياسة أو الاقتصاد أو التشريع أو علم الكلام أو التفسير أو الحديث أو التاريخ أو الجغرافيا أو اللغة أو الاجتماع أو الرياضيات أو البحرية، أو في تأصيل المنهج العلمي حتى استوى على ساقه... إلخ. ولو رجع القراء إلى ما كتبه الأوربيون في هذا الموضوع رغم أن كثيرين منهم يتحاملون ولا يقولون كل الحقيقة وقارنوه بها كتبه ابن العبيطة لعرف أن ما كتبه ذلك العبيط حوكذب في كذب في كذب. ثم لما تراخى تمسك المسلمين بدينهم بدأوا يتقهقرون، بخلاف ما كان عليه الأمر في الأمم النصرانية، إذ كانت أيام تمسكها بدينها متخلفة أشد التخلف، ثم لما نبذت النصرانية ابتدأت أحوالها تستقيم. وكان على من يريد من تلك الأمم أن يستخدم عقله أن يخوض أولا جحيم محاكم التفتيش بأهواله التي لا يمكن تصورها قبل أن يستطيع التفكير مجرد التفكير، لأن دينكم يحرم عليكم التفكير ويأمركم أن تعيشوا كقطعان البقر. وكان ذلك بمساعدة ما أخذته تلك الأمم واستعارته واستوعبته من حضارة الإسلام في كل ميادين الحياة. والكتب التي تُرْجِمَتْ عن تلك الحضارة لا تُعَدُّ ولا تحصى، وكانت قراءة تلك الكتب ومعرفة ما فيها مبعث فخار للأوربي في ذلك الوقت، إلى أن قويت شوكة تلك الدول وأصبحت قادرة على الإضافة إلى ما أخذته عن حضارة الإسلام المبمونة المباركة يا ابن العبيطة! لكنكم قوم كاذبون تظنون أنكم تستطيعون حجب نور الشمس في رائعة النهار، وهيهات يا عبيط با ابن العبيطة. وقد سبقك إلى هذا الكذب المفضوح وزير خارجية فرنسا في أخريات القرن التاسع عشر فكتب في ذلك كتابا فرد عليه محميد عبده وأفحمه وألجمه وأخزاه وأرداه. ويمكن القراء أن يعودوا إلى كتابه ( الإسلام والنصر انية مع العلم والمدنية).

\* أما ما يصدّع به العبيط ابن العبيطة أدمغتنا عن الفتح الإسلامي وإنكاره،

ككل لئيم خسيس، اليد الإسلامية الكريمة التي امتدت للنصاري المصريين في محنتهم وانتشلتهم من المعاناة وأراحتهم من ألوان العذاب، وتطاوله على سيده وسيد أهله جميعا عمرو بن العاص، فليسمع ابن العبيطة الآتي: نحن المصريين المسلمين نعتز بديننا وبأن الحظ السعيد قد قيض لنا رجلا كعمرو بن العاص، الذي فتح مصر، فتعرّف أسلافنا إلى دين التوحيد وأحبوه وهشوا له ودخلوه بالملايين عن سعادة واقتناع رغبةً منهم في رضا الله وإحراز الجنة بدلا من ارتكاسات الوثنية والتثليث. والآن ما دخلكم أنتم في هذا؟ لقد أنكرتم ما فعله عمرو لكم حين أنقذكم من جور الرومان وبطشهم وأعاد الأسقف بنيامين من مخبئه في الصحراء إلى حيث يستطيع العيش في أمان وكرامة، وأخذتم تشتمونه وتقولون فيه الكذب كعادة كل لئيم لا يحفظ الجميل كلها رأى في الأفق قوة قادمة يظن أن باستطاعته الاستعانة بها ضد من أحسنوا إليه وأنقذوه من الهوان والعذاب والإضطهاد، والآن تريدون أن تتدخلوا في ديننا، وما أنتم إلا أقلية، وتظنون أنكم سوف تنجحون في رد الأغلبية الساحقة الماحقة إلى الكفر مرة أخرى. بالمناسبة: أمك في العش أم طارت؟ لكن هل قال لكم أحد إن المسلمين المصريين ضائقون بدينهم؟ هل نصّبكم الله أوصياء عليهم؟ وهل هم قاصرون لا يستطيعون التصرف في أمورهم؟ ألا يرى القراء مدى سياجة ابن العبيطة ومن يرافثه على هذا؟ قل يا عبيط ما تشاء من الكذب والتضليل عن إكراه العرب للمصريين على اعتناق الإسلام، فلي سؤال واحد أسألكم إياه: يا ترى من الذين أُجبر أجدادهم على ذلك؟ نحن أم أنتم؟ نحن طبعا، إذ أنتم لا تزالون على دينكم وتثليثكم وتصليبكم وتجسيدكم لله، أما نحن فقد أعزنا الله وكتب لنا الخروج من هذا كله. فها دخلكم أنتم في ذلك؟ ستقولون: ولكن هذا إنها تم عنوة وقسرا. ولن أضيع وقتى في الدخول في مناقشات بيزنطية، ويخاصة أننا الآن في الصيام ومرهقون، بل أكتفي بالقول بأنه حتى لو كانت مزاعمكم عن الإجبار والقسر صحيحة، وهي بكل يقين عارية عن الصحة جملة

وتفصيلا، فإننا نشكر الله أنْ أخرجَنا من ضلال الكفر وهدانا إلى التوحيد واعتناق الإسلام، فهاذا أنتم قائلون؟

ألم تسمع، يا ابن العبيطة، بالمثل البلدي القائل: واحد شايل ذقنه، والتاني زعلان ليه؟ هل طلبنا منكم أن تساعدونا على الارتداد إلى الكفر، والعياذ بالله؟ وهذا طبعا إن كان هناك عاقل أو حتى مجنون يفكر في ترك الهدى والعودة إلى الضلال! إننا، معشر المسلمين، أصحاب الأغلبية الساحقة الماحقة في البلاد، ومع هذا لم نفكر قط في يوم من الأيام في فرض الإسلام عليكم، على حين أنكم، وأنتم أقلية لا تزيدون على أكثر تقدير حسب إحصائيات الأوربيين أنفسهم عن نحو ٦٪ قبل أن تكثر هجرتكم وتتقلص مواليدكم فتقل نسبتكم بدورها عن ذلك، تريدون أن تعيدونا تصارى مثلكم. ورغم ذلك كله لا تكفون عن الزعم بأن الإسلام دين دموي وأننا نحن المسلمين إرهابيون نفرض ديننا على الآخرين بالسيف. أليست هذه مفارقة مضحكة؟ أليس هذا دليلا على مدى تأصل الكذب والتضليل في نفوس القوم وأن أمثال يوتا ابن العبيطة مرضى نفسيون لا يُرْجَى لهم شفاء؟ إن الأمم النصرانية هي التي تحتل بلاد المسلمين وتستنزف ثرواتهم وتتآمر عليهم وتصنع كل ما في استطاعتها لمنع المسلمين من امتلاك أسباب القوة ومحاصرتهم والتنكيل بهم والتطاول على نبيهم ودينهم منذ عدة قرون، ومع هذا يجد ابن العبيطة في نفسه الجرأة كي يتهم للسلمين المظلومين المسحوقين على أيدي الأمم الغربية النصرانية بأنهم قتلة إرهابيون!

\* اسمع يا عبيط يا ابن العبيطة: إنكم تظلون خانعين وديعين ما دمتم تَرَوْنَ أنفسكم ضعفاء، وتذهبون حيئذ ترددون كلامكم الممجوج عن المحبة والسلام والتسامح، حتى إذا ظهر للإسلام عدو وظنتم أنه يمكنكم الاستعانة به لضربه فى مقتل فسرعان ما تنقلب الحملان الخانعة الضارعة الوادعة ضباعا وذؤبانا شَرِسَةً نَهِسَة، وتشرعون في التهديد والسب والتطاول والتباذؤ غير مبقين للسلام مكانا

ولا مفكرين في الغد حين ينكسر هذا العدو وينصرف عنكم ويترككم وحدكم. حدث هذا، على سبيل المثال لا الحصر، أثناء الحملات الصليبية والحملة الفرنسية والاحتلال البريطاني، ثم هذه الأيام أيضا استقواءً بأمريكا وإسرائيل. لقد بات كثير من المسلمين يتساءلون، وهذه أول مرة يثور فيها ذلك التساؤل لدى المسلمين: ترى هل أخطأنا نحن أهل التوحيد حين تركنا النصارى على دينهم ولم نعمل على إفنائهم كما صنع نصارى الأندلس بالمسلمين هناك بعدما كُتِب لهم النصر عليهم حتى صارت تلك البلاد كلها مثلّة لا تُسمّع فيها كلمة التوحيد لعدة قرون؟

إن النصاري متى ما ملكوا في أيديهم أسباب القوة والسيطرة فسرعان ما يطبقون ما هو منسوب للمسيح في الأناجيل من أنه لم يئات بالسلام بل بالسيف والخصومات والعداوات، فضلا عما في العهد القديم من الأوامر المنسوبة لله سبحانه بإبادة بني إسرائيل للأمم الأخرى رجالا ونساء وأطفالا وحيوانات دون الإبقاء على أية نسمة حية لا لشيء سوى أنهم (آخَرون) متى أمكنتهم الفرصة. والعهد القديم، كما نعرف، جزء لا يتجزأ من الكتاب المقدس الذي يؤمن به النصاري. أما في القرآن الكريم والسنة المطهرة فـلا وجـود لشيء مـن هـذا عـلي أي وضع من الأوضاع. لقد ترك المسلمون الفاتحون نصارى الأندلس مثلا كعادتهم في التخلية بيَّن أصحاب كل دين ودينهم دون التدخل في شؤونهم أو التضييق عليهم وإكراههم على ما لا يريدون، فكانت النتيجة وبالا عليهم حين انقلبت الموازين. أفلا يحق للمسلمين أن يطرحوا هذا السؤال إذن؟ لقد كانوا يحقَّظوننا في المدرسة قوله سبحانه وتعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾، ﴿ وَلَوْ شَآةَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾، ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْلَلِفِينَ (أَى البشر) ١ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَيُّكُ وَإِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ ، ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا نَمْ تَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾، ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، ﴿ فَإِنِ آعْنَزُلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَٱلْفَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرْ عَلَيْهِمْ سَيِيلًا ﴾، وقوله على: (من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا خصيمه يوم القيامة»، (لا تتمنّوا لقاء العدو. ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا»، إلى جانب صحيفة المدينة التي تعطى كلا من المسلمين واليهود نفس الحقوق، وتكلفهم نفس المسؤوليات بالعدل والقسطاس. ثم فوجئت بزميلى النصراني في السكن المفروش في لحظة سهو منه غاب فيها عقله ولم يأخذ حذره، وكان ذلك بُعيّد تولى شنودة رئاسة الكنيسة الأرثوذكسية بقليل، يقول لى على حين بغتة، ونحن واقفان في الشارع بين الظهر والعصر، إن النصاري هم وحدهم أصحاب البلد، وإن المسلمين الموجودين في مصر ليسوا مصريين حقيقيين، بل عربا جاؤوا من الجزيرة العربية واستقروا فيها. ووالله ثم والله لقد كنا نحن الشبان المسلمين في الشقة المفروشة نعامله أحسن معاملة، ولم نكن نضع في ذهننا وقتها أننا مسلمون وأنه نصراني.

إذن ففى الوقت الذى علّمونا فيه فى المدرسة أن رسول الله (الذى يسبونه فى جلافة وإجرام وانحطاط ما بعده انحطاط) سيخاصمنا يوم القيامة إذا ظلمنا أحدا من أهل الذمة، كانوا هم يعلمون أولادهم فى الكنيسة أنهم هم وحدهم أصحاب البلد وأننا نحن الأربعة والتسعين فى المائة (على الأقل) من السكان أجانب غرباء عن البلاد ينبغى أن يعودوا من حيث أثوا. هل رأى أحد لوحة عبثية مثل تلك اللوحة البائسة؟ ثم إنهم بعد هذا كله يزعمون أننا نضطهدهم ونؤذيهم، مثلها يكذبون فيدعون أن المسلمين فى أرض المحروسة ليسوا مصريين بل عربا، وكأن البضعة عشر ألفا من العرب الذى أتوا إلى مصر قد تكاثروا حتى أصبحوا الآن نحو سبعين مليونا، على حين تقلصت الملايين التى كانت تسكن مصر فى ذلك الوقت إلى أن أضحت بضعة ملايين فقط لا غير. أليس هذا أمرا مضحكا؟ لكن علام يدلّ؟ إنه يدل على الكذب الفاجر السافل! ثم يزعمون مع ذلك أنهم أصحاب سلام وتسامح، وأن المسلمين قتلة إرهابيون. وهل يُنْصَر دين الله الحق بمثل هذه الكذب الإجرامى؟



تشهد مصر حالة من الصراع السياسي، والذي عبر عن نفسه كثيرا في صراع حول الهوية. وهذه الخلفية ضرورية لفهم موقف الأقباط، أو لمتابعة مواقف الأقباط المتنوعة، والبحث عن موقفها من الأسس التي قامت عليها الجهاعة المصرية، وهنا السال هل يريد الأقباط أو فريق منهم تغيير الأسس التي قامت عليها الجهاعة المصرية تاريخيا؟ والحقيقة أن هناك العديد من المواقف القبطية التي نراها ترفض علاقة العهد التي قامت بين المسلمين والمسيحيين في مصر، تلك العلاقة التي أسست للجهاعة المصرية الواحدة، التي تتميز مكوناتها وتتضامن في آن واحد. وأول هذه المواقف هي تلك الخاصة بالانتهاء العربي والإسلامي، فهناك رؤية قبطية تريد تأسيس الجهاعة المصرية بوصفها جماعة متميزة عن محيطها ولا ترتبط به، وبالتالي يصبح الانتهاء المصري نافيا لأي انتهاء عربي أو إسلامي. وهذه الفكرة تعني رفض انتهاء المسلم المصري لأمته الإسلامية. وهذا المعنى يحرم المسلم من جزء أساسي في عقيدته، وهو الأخوة الإسلامية وأهمية بل ضرورة تحقيق وحدة الأمة الإسلامية. وجذا تكون هذه الفكرة تغرض شرطا يؤثر على تميز فئة ويفرض عليها ما يخالف ما وجذا تكون هذه الفكرة تغرض شرطا يؤثر على تميز فئة ويفرض عليها ما يخالف ما تؤمن به، رغم أنها تمثل الأغلبية. وجذا تكون فكرة إخراج مصر من الانتهاء العربي

والإسلامي، فكرة تهدم عقد العهد بين المسلم وغير المسلم، لأن هذا العقد حفظ لكل منها التزامه بعقيدته، كما أن عقد العهد بينهما، قام على أساس الحفاظ على التوجهات العامة للأغلبية، بأن تكون توجها عاما للجميع، بمعنى أن العهد قام على أساس أنه بين المسلم والمسيحي في مصر، وهو في ذات الوقت عهد أمة المسلمين جيعا مع المسيحيين وغيرهم في البلاد العربية والإسلامية جميعا. ولهذا تصبح فكرة تأسيس الجهاعة المصرية على أسس تفك رابطها بالأمة العربية والإسلامية، خروجا من العهد.

ومن جانب آخر، نجد بعض الرؤى لدى الأقباط تقوم على فكرة تأسيس المساواة بين المسلم والمسيحي في مصر من خلال التدخل الخارجي، ومن خلال القواعد الدولية والمواثيق الدولية. وهنا نواجه مشكلة الاستعانة بطرف خارجي لحسم قضية داخلية بين طرفي العهد الداخلي المؤسس للجهاعة المصرية. وهذا التوجه يحمل مشكلتين، الأولى تتعلق بالاستعانة بطرف خارجي، خاصة وأن هذا الطرف على عداء مع الأمة الإسلامية، نقصد الإدارة الأمريكية خاصة. المشكلة الثانية، أن هذا التدخل الخارجي يقوم على فرض معايير دخيلة على الجماعة المصرية، وهي غير المعايير التي قامت عليها الجهاعة المصرية. وبهذا يكون طلب التدخل الخارجي منهيا لعقد العهد بين المسلم والمسيحي، لأن هذا العقد لا يسمح باستدعاء طرف خارجي، كما أن عقد العهد ينتهي تلقائيا في حالة التعاون من أي طرف مع طرف آخر تراه الأمة بأنه عدو. يضاف لهذا أن الاتجاه القبطى المنادي بالتدخل الخارجي، غالبا ما يقوم بهذا من داخل منظومة فكرية علمانية، أي أنه لا يطلب التدخل الخارجي فقط، بل يطلب علمنة النظام السياسي والمجال العام أيضا. وبعض التوجهات القبطية كغيرها من التوجهات لدى بعض النخب من المسلمين تنادي بالعلمنة، أي تطبيق العلمانية في مصر، حتى وإن لم تطالب بالتدخل الخارجي. ونرى هنا أن فكرة تطبيق العلمانية في مصر تعني محاولة تغيير الرؤية السياسية

الحاكمة للجهاعة المصرية، ومطالبة هذه الجهاعة بتأسيس كيانها ووجودها التاريخي والاجتهاعي والسياسي على أسس جديدة. وهذه الدعوة في تصورنا، هي دعوة للجهاعة المصرية لتبني مرجعية جديدة عليها، وبالتالي الخروج من مرجعيتها السابقة، أي المرجعية العربية الإسلامية. وتوصيف ذلك، أن هناك دعوة علمانية تخرج عن الأسس التي قامت عليها الجهاعة المصرية، وتطلب منها أن تتأسس على أسس جديدة. ومن يطالب بهذه الدعوة، سواء كان مسيحيا أو مسلها، فقد خرج من عقد العهد التاريخي القائم على المرجعية الدينية أساسا، ويدعو لمرجعية جديدة. وهنا يكون المحك الحقيقي لهذه الدعوة مرتبطا بالجهاهير، فإذا أيدته فتكون بذلك قد رأت أن تؤسس مستقبلها على أسس جديدة، أما إذا رفضت فهي صاحبة الاختيار ومصدر السلطات. ولكن المشكلة تكمن في محاولة البعض جعل كل الأقباط مع هذه الدعوة، وهنا يكون كل الأقباط خارج دائرة العهد، وكلهم يطالب الجهاعة المسلمة بقواعد أخرى لتأسيس الجهاعة المصرية. وتكمن المشكلة هنا في حالة الجهاعة المسلمة بقواعد أخرى لتأسيس الجهاعة المصرية. وتكمن المشكلة هنا في حالة رفض الجهاعة المسلمة المذه وتدعو لرابط آخر، ترفضه الجهاعة المسلمة.

قضية أخرى نراها تمثل واحدة من القضايا الشائكة، عندما تظهر اتجاهات بين بعض الأقباط ترفض بالجملة أي تطبيق للشريعة الإسلامية. وهذا الموقف يعني رفض الأقباط للأحكام الإسلامية في المجتمع المصري، وهو مجتمع مسلم، حيث أن أغلبيته مسلمة. وهذا الموقف ينقض عقد العهد تماما، ويعيدنا لفكرة بحث بعض الأقباط عن هوية جديدة تقوم على المصرية العلمانية. وهنا تتمثل المشكلة في أن الشريعة الإسلامية هي مرجعية الجماعة المسلمة، وهي أيضا مرجعية الجماعة المصرية عبر العديد من القرون، ومعنى ذلك أن أحد مكونات الجماعة المصرية يرفض إعطاء حق مكون آخر في تحديد مرجعيته رغم أنه يمثل الأغلبية. والمشكلة هنا أن عقد العهد القائم بين المسلم وغير المسلم، تأسس على الحفاظ على عقيدة كل طرف

والتزامه بهذه العقيدة، وتأسيس المجال العام على أحكام عقيدة الأغلبية، والحفاظ للفئات الأقل عددا على التزامها بعقيدتها وشريعتها إذا خالفت شريعة الأغلبية. وبهذا يكون العهد قائم على المرجعية الدينية أساسا، وهو عهد نابع من الالتزام الديني. وبهذا يكون الاتجاه القبطي الرافض لتطبيق الشريعة الإسلامية، هو اتجاه يحرم الأغلبية من تطبيق مرجعيتها، رغم تعارض ذلك مع أسس الديمقراطية السياسية القائمة على الأغلبية. ولهذا نرى أن هذا الاتجاه يمثل توجها نحو العلمنة، ويصبح دعوة من حق الجماعة المصرية أن تقبلها أو ترفضها. ولكن نؤكد مرة أخرى أن من الخطورة أن تكون تلك الدعوة عمثلة لكل الأقباط، لأن معنى رفضها من الجماعة المسلمة، هو انتهاء عقد العهد بين المسلم والمسيحي في مصر، وتفكك الجماعة المصرية.

لهذا يصبح من الضروري أن يراجع كل طرف مواقفه، ومن المهم أن لا يوضع الأقباط جيعا في سلة واحدة، سواء من أصحاب الدعاوى التي تخرج على عقد العهد التاريخي بين المسلم والمسيحي، أو من الأقباط أنفسهم. لأن رهان الأقباط على مستقبل خارج أسس عقد العهد الذي تشكلت عليه الجهاعة المصرية، يمثل خاطرة في حق تاريخهم كجزء أصيل من الجهاعة المصرية، ومحاطرة في حق مستقبلهم، ومستقبل الجهاعة المصرية.





الإبداع بكل أشكاله وكافة أساليبه هو تعبير صادق وحر وأمين عها بداخل العقل من أفكار ومشاعر وأحاسيس يخرج في لحظة إبداعية إلى المتلقي ويحدث ردود فعل لدى المتلقي يمكن أن يتوافق مع أفكار المبدع أو لا يصل إلى تلك الأفكار بل يمكن أن يتجاوز أفكار المبدع من خلال اكتشاف أفكار لم يحسها المبدع ولم يبعد عنها، وهذه هي قيمة الحالة الإبداعية.

المأزق هنا هو في هؤلاء الجهاعات التي تتخندق وراء أفكار معينة أو لها تفسيرها الخاص وفهمها الذاتي لنصوص دينية تم إبعادها عن السياق العام والمقاصد العليا للأدبان معتبرين العمل الفتي والإبداعي حالة مادية يمكن قياسها ومطابقتها لقاييس وأوزان يحددونها هم بطريقتهم ومن وجهة نظرهم ثم يصدرون أحكامهم الجائرة والغير مدركة للفن أو فاهمة للإبداع.

والأهم هو إصدارهم لتلك الأحكام مختومة بذلك الخاتم الذي استغله طوال التاريخ كل المستبدين والمسيطرين والذين يحافظون على مواقعهم ومنافعهم وهو الخاتم الديني، معتمدين في ذلك على الجمهور العريض الذي لا يملك سوى ذلك الشكل من التدين الذي جعل العاطفة الدينية هي البديل لذلك الإيهان العميق والصحيح للدين. وللأسف فتلك الجهاعات المتمسكة بالدين لهدف شخصي قد سمح لها المناخ المتدين شكلا بالتدخل في كل القضايا عن غير فهم أحيانا قاصدة فرض وصايتها في كل الأحيان.

ولذا فقد أصبح من الطبيعي أن نرى بعض رجال الدين من هنا ومن هناك ومن يطلق عليهم رجال الحسبة بقصد التواجد الإعلامي ولهدف إثبات الذات وصنع بطولات زائفة لدى المتدينين نرى هؤلاء يخرجون علينا ليل نهار رافضين عملا إبداعيا بحجة أن هذا العمل يسيء إلى الدين أو يزدريه. ويتم الوقوع في إشكالية ذلك القياس الخاطئ الذي يقيم الإبداع بأدوات لا علاقة لها بالإبداع أو يرفض ذلك العمل الإبداعي بعيدا عن أي تقييم فني مع العلم أن الدين والعقبدة الدينية هي إحدى المكونات الشخصية للمبدع ولو خضع الإبداع لفكر هؤلاء لتحول إلى عظات مباشرة لا علاقة لها بأي فن ولا بأي إبداع.

وهؤلاء يتصورون خطأ أنهم الحراس والأوصياء على الدين، ولا نعلم من ذا الذي أعطاهم هذه الصفة ولذا فقد رأينا في السنوات الماضية سطوة هؤلاء الأوصياء على الدين والفكر والإبداع وهم في الغالب الأعم بعيدون عن ذلك حبث تكشفهم مواقف كثيرة. وغير ذلك فقد وجدنا من يفرق بين زوج وزوجته لمجرد أنه مارس حقه في الاجتهاد حتى ولو أخطأ فسيكون له أجر وقد رأينا شيوخ وقساوسة الحسبة الذين استمرأوا الضجة الإعلامية والتي اكتشفوها في معارضتهم للأعمال الفنية المختلفة.

فمن يطلب عدم عرض فيلم المهاجر للمبدع يوسف شاهين ومن يعترض على عرض من الذي لا يحب فاطمة ... لمجرد أن بهذه المسلسلات من تحول دينيا أو من تزوجت من هو على غير دينها. كأنه لا يوجد في الواقع مثل هذه الحالات أو كأن عدم عرض هذه الأعمال سيقضي على هذه الحالات. وكان من أقام الدنيا ولم يقعدها

على رواية وليمة لأعشاب والتي تسببت في تجميد حزب وفي غلق صحيفة. وكانت الطامة الكبرى عندما تصدى هؤلاء المتنطعون لفيلم من أحسن وأروع الأفلام المصرية وهو فيلم بحب السيها. حيث كان هذا التنطع من أفراد مرضى بحب الظهور الإعلامي، والغريب أنهم لم يشاهدوا الفيلم من الأساس ولكنه استغلال العاطفة الدينية لدى الجمهور ذلك الاستغلال السئ والخطير ضد القيم الدينية المتساعة والتي تعلى المثل وتميز بها الإنسان.

ويلا شك فهذه المواقف المتخلفة من الإبداع باسم الدين فالدين منها براء ولكنه التعصب ليس ضد الآخر المختلف دينيا وفكريا بل في فيلم... أينها كان التعصب ضد المسيحي البروتستانتي. بل هو التعصب الأعمى لصالح الأنا وكأنها ملاك لا يخطيء، وبشر لا يعرفون الشر. وهي نظرة نرجسية مريضة تتناقض مع جوهر الدين الذي يقر ضعف الإنسان وخطئه.

أما آخر أخبار تلك الرقابة الدينية الغير الشرعية والغير القانونية والتي تفرض نفسها استغلالا للدين. ذلك الموقف من رواية الدكتور يوسف زيدان باسم عزرائيل. وهي عمل أدبي أوهم فيه المؤلف القارئ بأن أحداثه استقاها من خلال مخطوطات سريالية. وهذا الإيهام جائز حتى أن العمل يدخل تحت بند الإبداع الأدبي ولا علاقة له بالعقيدة الدينية.

وهنا نقول حتى ولوكان للمؤلف رأي أو أن المؤلف قد استقى آرائه من مؤرخين غربيين أو من مصادر أخرى. تلك الآراء التي أزعجت بعض القساوسة وهي أن المسيحيين في بداية عهدهم قد قاموا بتعذيب غير المسيحيين، وهنا فلا أحد ينكر واقعة قتل وتعذيب العالمة هيباتيا. ولكن كون أن هذا قد تم عن طريق وبمعرفة كيرلس عامور الدين من عدمه فهذا طبيعي جدا حيث أنه كمسلم هو اقرب للنطورية بلا شك والتي تقول أن المسيح رسول. أي أن ما جاء بالقصة لم يكن إساءة للمسيحين ولكنها آراء موجودة في العقائد الأخرى غير المسيحية. فهل

عندما تذكر في إطار أدبي وإبداعي تصبح إساءة ويتم مصادرتها.

وعلى هذه الوتيرة المتعصبة ظهر رجل دين مسيحي لكي يرد على عزرائيل برواية باسم .... عزرائيل في مكة، وهذا ليس ردا فكريا ولكنه التعصب والتطرف باسم الدين ضد الفن والإبداع. ويا ليت رجال الدين يتفرغون لمهمتهم في تقوية تابعيهم دينيا حتى يقوي الإيهان الصحيح وبهذا الإيهان يستطيع المؤمن أن يفرز الغث من السمين. فلا وصاية على الفكر ولا مصادرة لإبداع باسم الدين. فبالحرية نؤمن بأدياننا وبالحرية نبدع وبالحرية نحكم ونقبل ونرفض كذلك.



## الفهرس

| 7   | •••••    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••• |                | كلمة               |
|-----|----------|-----------------------------------------|--------|----------------|--------------------|
| 6   | )        | ••••••••••                              | •••••• | ليوسف القعيد . | ١ – قسمة الغرباء : |
| ١٠١ | <b>/</b> | ••••••                                  | •••••• | مكة: ليوتا     | ۲- تیس عزازیل فی   |
| 17/ | ٠        |                                         | •••••  | (              | ٣- ملحق رقم (١)    |
| ۱۳۱ |          | ••••••                                  |        | (              | ٤ - ملحق رقم (٢)   |
| ۱۳۶ | ١        |                                         |        |                | الفهرسا            |

## كلمة..

يظن السفهاء الحاقدون من أعداء الإسلام أن ساعة الخلاص منه قد دنت، فتراهم يحشدون كل قواهم من أجل ما يظنونه العركة الفاصلة معه، ويجندون كل أذنابهم ويغرونهم بمهاجمة الإسلام كما يغري صاحب الكلب الكلب بالمارة في نبحهم ويعضهم متلذذا بالنباح والعض، فإذا بالمفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد، ألا وهي انفجار الربيع العربي المسلم وإزدهاره وانطلاق سيله العرم يجرف في طريقه السفهاء والحاقدين الذين طالما حطبوا في حبال الأعداء وارتموا تحت اقدامهم يلعقون أحذيتهم متصورين أن لعق أحذية النجاس هو الشرف الذي يتقاصر دونه كل شرف، وهيهات القد قال الربيع العربي كلمته التي لا راد لها، ألا وهي أن مصر وبلاد العرب هي بلاد مسلمة يتمسك أهلها بدينهم أيسما تمسك، ويحرصون على أن يسودها الحب فيظلهم ويظلل معهم شركاءهم في الوطن.



القاهرة : ٤ ميسدان حليسم خلف بنك فيصل ش ٢٠ يوليو من ميدان الأويرا م: ٢٠٠٠-٠٠٠ ت. ٢٧٨٧٧٥٧٤. www.gwbook.net

E-mail:tokoboko\_5@yahoo.com

